



# استراتيجيات

# إدارة الأزمات والكوارث

دور العلاقات العامة

السيد السعيد



## استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث دور العلاقات العامة

إعداد

السيد السعيد عبد الوهاب محمد

التنسيق الداخلي:

رفعت حسسن سسيد سالم

الناشره

دار العلوم للنشر والتوزيع

رقم الإيداع:

2006/1731

الترقيم الدولي:

977-380-073-3

الطبعة الأولى: 1427 هـ/ 2006 م

العنوان:

43ب شارع رمسيس أمام جمعية الشيان المسلمين \_

الدور السادس ـ شقة 71 ـ معروف .

المراسلات:

ص ب: 202 محمد فريد 11518 القاهرة

ھاتف:5761400(202)

فاكس:5799907(202)

إدارة المبيعات:

0124940270 - 0101636192

البريد الإلكتروني:

daralaloom2002@yahoo.com daralaloom@hotmail.com

حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر

إلى من يعرفون التضحية بأسمي آياتها وأنقي صفحاتها الي من يحرقون أنفسهم لينيروا طريق أبنائهم . اليي من يحرقون أنفسهم لينيروا طريق أبنائهم . اليي أحب الناس .

أبه وأمي حرافي الجزاء جزاهما الله عني خير الجزاء كما أهدي رسالتي إلى إخوتي وأهلي الكرام وكل من ساعدني في إتمام هذا البحث ولو بكلمة أمل تدفعني للأمام

# 

### تقديم للكتاب

لا أحب أن أقوم بتقديم كتاب ربما لأن أغلب ما قرأت في اللغة العربية ارتبط بنوع مبالغ فيه من المديح والثناء علي الكتاب والمؤلف، حتى صارت تلك المقدمات نوعا من المجاملة الاجتماعية التي راجت في في فضاء المثقافة العربية ودوائر البحث العلمي العربي، لكن وبصلق أقدم هذا الكتاب بنوع من الفخر والشعور بأن مصر ولادة، ففي كل يوم ورغم الظروف الصعبة يخرج من بين الشباب المصري ما يعيد الأمل ويجدد الوعد بأن نهر العطاء مستمر، وبأن أغلى ما نملك هم البشر الذين يجاهدون ويعملون بجد ومثابرة من أجل تحقيق إضافة علمية أو إبداع حقيقي.

و هذا الكتاب إضافة بكل المعايير، وإسهام مميز يجمع بين الأصالة والتجديد، فهو إضافة في موضوعه ومجاله، فربما ولأول مرة يتناول باحث جاد موضوع استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث في مجل الاتصال والعلاقات العامة، ومثل هذا الموضوع على أهميته كان وما يزال غائباً عن دراسات وبحوث إعلام الأزمات في الوطن العربي.

من هنا فإن الكتاب يعتبر عملاً رائداً في هذا الجال. ولا تقتصر الريادة على فضل البداية بمعني اقتحام مجال جديد لأول مرة، بل الريادة هنا في جمع وتحليل التراث العلمي العالمي والحاولة الجادة للباحث الاستلا السيد السعيد في أن يستوعب بفهم التراث العلمي والتطبيقات المعمول بها علي المستوي الدولي في مجال إدارة الأزمات بشكل عام، ثم في مجال الاتصال والعلاقات العامة بشكل خاص، فضلا عن مدارس ونماذج التخطيط الاستراتيجي في الجالين معاً، ومقاربة ذلك بوعي تاريخي وثقافي مقارن مع ظروف واحتياجات المجتمع المصري. أي أن المؤلف لم يكتف بالترجمة أو النقل المكانيكي بل ناقش وأضاف في ضوء البيئة المصرية، وربط بين أكثر من مجال وتخصص بوعي وأصالة علمية.

والحق أن المؤلف قد واجه صعوبات بالغة في تطبيق هذه المنهجية النقدية، لعل أهمها حالة الرفض والخوف التي قوبل بها في أغلب دوائر إدارات العلاقات العامة في قطاع النقل في مصر، عند عاولته جمع بعض البيانات والمعلومات اللازمة لبحثه، أيضا اعترف بأن المؤلف قد واجه قدرا من العنت في الدوائر الأكاديمية المصرية والتي قد لا ترحب دائما بكل جديد. بل وأحيانا تعارض فكرة أن يقوم بلحث شاب في مقتبل حياته العلمية بالتنظير أو ارتياد مجال جديد، رغم أن معظم نظريات العلوم والمتحولات الكبرى في مسار العلم والتكنولوجيا صنعها شباب المؤلفين. لكن يبدو أن حاله المشيخوخة التي أصابت النخبة المصرية علي اختلاف مجالاتها قد فرضت حاله من الحصار والمقاومة لكل ما هو جديد، أو لأى محاولة للتغيير.

أشير إلى بعض الصعوبات التي واجهت المؤلف لان هذه النراسة كانت في الأصل رسالة جامعية، وقد أشرفت عليها وشاركت المؤلف في اختيار الموضوع، أقول شاركته لأن الأستلذ السيد السعيد باحث

لـ ه رأي وموقـف، وعقـل مـستقل، يـرفض الإملاءات، وقد أحببت فيه هذا وأكبرته كثيرا وشجعته، بل واعتـبرته حاله نادرة بين شباب المؤلفين، فهو يستمع إلى الكبار ويحترم كل الآراء لكنه لا يسير كما يقول الكبار، بل له طريقه المستقل، واجتهاداته الخاصة، كما أنه يعرف كيف يدافع عن آرائه بجدية ودراية، في إطار من الالتزام بآداب الحوار العلمي و احترام الرأي والرأي الآخر.

مثل هذا التكوين المنهجي يتجلى في الكتاب الذي بين أيدينا الآن حيث نجد عرضا علميا رصينا للدارس واتجاهات عديدة في مجال دراسات وبحوث إعلام الأزمات والكوارث، يناقشها الكتاب ولا ينقل عنها بدون فهم وإنما يحاول أن يستفيد ويضيف ويجتهد، ورغم بعض القصور إلا أن المؤلف يبقي له فيضل الاجتهاد، واعتقد أن القصور في الاجتهاد يرجع أساسا إلى عدم وجود اهتمام كاف بالبحوث في مجلل استراتيجيات وخطط الأزمات والكوارث، وندرة البحوث الميدانية والتدريبات العملية، والتي تشكل الجلل الذي يمكن من اختبار وتطوير نظريات ونماذج إعلام الأزمات، لذلك أرجو أن تهتم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمدني بمجلل إدارة الأزمات والكوارث، و الذي يعتمد أساسا علي التخطيط والتدريب، وهذا ما يكشف عنه بالتفصيل هذا الكتاب، ويدعو له.

أتمنى أن يقرأ المسئولون هذا الكتاب ويأخذوا ببعض ما جاء فيه حتى يتجنبوا الكثير من الخسائر والكوارث التي تبدد إمكانيات الوطن وفرصه في النمو والازدهار ..أقول أتمنى لأن هذه الأمنية أو هذا الأمل أعيش لمه وأعمل في إطاره من سنوات طويلة عندما بدأت في الاهتمام والكتابة عن إدارة الأزمات والكوارث .. لكن يبدو أن السنين الطويلة تمر سريعا .. والأزمات تتكرر .. والخسائر تتواصل.. والمسئولون لا يهتمون أو لا يعملون أو الاثنين معا .

ومع ذلك سيظل أملي وعملي إشاعة وعي عام بأهمية إدارة الأزمات والكوارث وضرورة التخطيط والتدريب عليها .. وإذا كان هذا الكتاب دعوه من بلحث شاب مؤمن بعمله فإننا على ثقة من أننا علي الطريق الصحيح .. فالدعوات تتكرر .. ولاشك أن دعوة وأمل الشباب هي الأهم، لأنها كل المستقبل .

أ . د / محمد شومان أستاذ بجامعة عين شمس خبير إدارة الأزمات والكوارث www.drshowman.com

# ं द्या क्री क्रिकी

### مقدمة عامة

بالرغم من أن العلاقات العامة تعمل داخل المؤسسة كنظام فرعي يخضع للقواعد والسياسات والثقافات السائدة، إلا أن الظروف البيئية الحيطة والأحداث الطارئة التي تتعرض لها المؤسسات بجانب رغبتها في إقامة وبناء علاقات وطيدة مع الجمهور لتسويق أنشطتها، قد أدت إلى ضرورة الاهتمام بوظيفة العلاقات العامة وممارسيها، والعمل على توسيع دائرة اختصاصاتهم، خاصة في إدارة العلاقات والاتصالات مع الجمهور.

وقد تطورت ممارسات العلاقات العامة لتشمل مجال إدارة الأزمات، نظرًا لارتباطها بالإجراءات الاتصالية مع البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، والقيام بالدراسات المسحية عن ما يحدث بها، مع إجراء الاتصالات المستمرة بالجمهور وبناء وتوطيد العلاقات معه، وهو ما يكون له أكبر الأثر عند وقوع الأزمات، حيث تكون الإجراءات الاتصالية بالجمهور الداخلي والخارجي ووسائل الإعلام من أكثر الجوانب أهمية عند إدارة الأزمة، كما يبرز دورها عند احتواء الأضرار الناتجة عنها لاسيما المتعلقة منها بالصورة الذهنية للمؤسسة عند الجمهور وموقفه السلبي منها. لذا فإن الاستعداد لوقوع الأزمات يعكس جانبًا على قدر كبير من الأهمية في احتواء الأضرار والتقليل منها بقدر الإمكان أو منع وقوعها وحلها قبل تطورها، وهو ما يعني بالإجراءات الإستراتيجية والوقائية في التخطيط لإدارة الأزمات والتي تمثل محور الدراسة الحالية.

من هنا انصب اهتمام المؤلف على دراسة تلك الإجراءات من جانب مسئولي العلاقات العامة في ضوء استعداد المؤسسات لإدارة الأزمات، وتتعرض لها الدراسة في سبعة فصول تشمل الجوانب المنهجية والنظرية والميدانية وهي كالتالي:

يتناول الفصل الأول الإطار النظري والمنهجي الذي تسير فيه الدراسة ويشمل موضوع الدراسة، والأهمية النظرية والتطبيقية، والأهداف، والتساؤلات، والمفاهيم الأساسية، والإطار النظري للدراسة، ومجتمع الدراسة الذي تركز في مؤسسات النقل والمواصلات (بري – بحري – جوي) بواقع ١٤ مؤسسة، واستخدام المؤلف في جمع البيانات أدوات بحثية شملت المقابلات الحرة والمقابلات باستخدام دليل المقابلة وكذلك تحليل المضمون الكيفي والملاحظة بالمشاركة.

يخص الفصل الثاني بمناقشة أهم الدراسات المحلية والعالمية التي تناولت إدارة الأزمات في سياق وسائل الاتصال والعلاقات العامة من خلال أربعة محاور أولها يتعلق

بوسائل الإعلام وإدارة الأزمات، يليها دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات من خلال دراسة الحالات، ثم الدراسات التي قدمت نماذج اتصالية في إدارة الأزمات، وأخيرًا ينهي المؤلف الفصل بتعليق عام على الدراسات السابقة موضحًا أبرز الجوانب النظرية والمنهجية استخدامًا.

ويتطرق الفصل الثالث إلى دراسة النماذج الاتصالية والإدارية في إدارة الأزمات من قبل المؤلفين في مجال العلاقات العامة والاتصال والتي تتنوع ما قدمت إجراءات التعامل مع الأزمات في مراحلها المختلفة، وكذلك النماذج المتعلقة بمضمون الرسالة ونوع الخطاب وقت الأزمات، ثم النماذج القياسية والمحددة لنجاح العلاقات العامة في إدارة الأزمات.

ويأتي الفصل الرابع ليتناول إجراءات التخطيط لإدارة الأزمات في مراحلها المختلفة قبل وأثناء وبعد وقوعها من قبل مسئولي العلاقات العامة. ويدرسها المؤلف في ثلاثة محاور أساسية: الأول يختص بالإجراءات التي تتعلق بمسئولي العلاقات العامة في مرحلة ما قبل وقوع الأزمات، والثاني يتعرض لإجراءات التخطيط في مرحلة حدوث الأزمة، أما الحور المثالث فيأتي بإجراءات التخطيط في مرحلة ما بعد الأزمة. والحاور الثالث في مجملها تمثيل الإجراءات الاستراتيجية لتخطيط العلاقات العامة في إدارة الأزمات والاستعداد لها قبل وقوعها كرؤية استراتيجية تخطيطية.

أما الفصل الخامس فيستعرض نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق بأدوار مسئولي العلاقات العامة داخيل مؤسسات النقل (البري – البحيري – الجوي)، مع التطرق للخيصائص المرتبطة بمديري العلاقات العامة بتلك المؤسسات، وكذلك معرفة وجهة النظر من جانب الإدارة العليا ومديري العلاقات العامة في مجال إدارة الأزمات.

وي شتمل الفصل السادس على الإجراءات المتبعة داخل مؤسسات النقل في مجل التخطيط لإدارة الأزمات بحيث يتم تقديمها وفق الأنماط والأنظمة المستخلصة من التراث البحثي ومنظومة إدارة الأزمات إلى نمط تقليدي لم يطور مجال التخطيط لإدارة الأزمات، ونمط آخر متطور استحدث منظومة إدارة الأزمات وفق الأسلوب العلمي.

وتنتهي الدراسة بالفصل السابع ليناقش أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية في ضوء نتائج الدراسات السابقة والإطار النظري، ثم استخلاص نموذج مقترح للإجراءات الإستراتيجية لعمل مسئولي العلاقات العامة في إدارة الأزمات من واقع الدراسة النظرية والميدانية ورؤية المؤلف وخبرته في هذا الجال، وأخيرًا توصيات الدراسة على المستوى البحثي والتطبيقي.

وأود أن أوضح أن هذا الكتاب هو رسالتي للماجستير والتي قمت بإعدادها في هذا الجال، وما يقدم خلال فصول الدراسة هو جهد متواضع من قبل المؤلف، أتمنى أن ينال اهـتمام المـؤلفين والممارسين لجال إدارة الأزمات واتصالاتها، وبقدر ما نال هذا العمل الكثير من الجهد والـتحديات في إعداده نظرًا لحداثة الموضوع على المستوى البحثي والتطبيق، بقدر ما استقدمة منه الكثير سواء من الأهمية العلمية والتطبيقية لموضوع الدراسة وأهدافها، والتي أتركها للقارئ حتى يكمن عليها، أما الاستفادة العظمى من هذا البحث بالنسبة لي فهي المعاني والأخلاقيات والمبادئ والسمات البارزة التي تعلتمها من أساتذتي وتجعلني أقف أمامها وأنحني إلى أساتذتي أعرافًا بالفضل والجميل.

فأقدم شكري وتقديري إلى أستاذي الأستاذ الدكتور محمد على شومان أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس وخبير إدارة الأزمات والكوارث، الذي كان له الريادة في تشكيل مستقبلي العلمي بعد توفيق الله عز وجل، وحرصه المستمر على تقديم النصائح والإرشادات لي منذ أن اختار معي الموضوع وقبوله الإشراف عليه حتى الانتهاء منه وأقر بأنني مهما قدمت من عبارات وكلمات، منمقة فإنها لا تعبر بشيء عما أحمله من أثقال الاعتراف بالفضل والجميل والتقدير لأستاذي... فله مني كل الشكر والتقدير.

وأحمد الله سبحانه وتعالى إلى أن أكمل متطوعة الإشراف على هذا البحث بأستاذتي الفاضلة الأستاذة الدكتورة / اعتماد محمد علام أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس. والتي لها الفضل العظيم على نفسي وفي تنشئتي البحثية والمنهجية والتوجيه المستمر لي على المستوى العلمي والذي أجني ثماره يومًا بعد يوم خلال استكمال دراستي العلمية.

وأتقدم بعظيم شكري وتقديري إلى أستاذين جليلين ساهما في توجيه تلك الدراسة إلى طريقها الصحيح وخروجها بهذا الشكل. وحرصهما على مناقشتها بقدر من المسئولية التي عكست سات التميز العلمي وهما الأستاذة الدكتورة / فاطمة القليني أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور / محمود يوسف أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

ويبدو أن الكثير من المبادئ قد أدركتها أساتذتي وإن كنت لا أستطيع حصرها ولكني أقدم عظيم شكري وتقديري إلى الأستاذة الدكتورة / كريمان فريد أستاذ العلاقات العامة المساعد بكلية الإعلام على ما قدمته لي من إرشادات وتوجيهات ومراجع كثيرة بالرغم من أنها لم ترتبط بالدراسة إشرافيًا أو تحكيمًا عليها. فلها خالص الشكر والتقدير.

|  | استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث |  |
|--|------------------------------------|--|
|--|------------------------------------|--|

وأخيرًا وليس أخرًا أقدم هذا الكتاب للقراء والمسئولين والمؤلفين المعينين بمجال المصالات الأزمة والتخطيط الإستراتيجي لها ليفتح لنا مجالًا ملحًا في تطويره وتطبيقه، ونعد قراءنا بأننا سوف نقدم الجديد يومًا بعد يوم في هذا الجال بمشيئة الله تعالى.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين...

السيد السعيد

# الفصل الأول

الإطار النظري والمنهجي للدراسة

### مُعْتَكُمِّتُهُ

تعد الإجراءات المنهجية من العناصر البنائية والأساسية للدراسات العملية التطبيقية، والتي يبادر المؤلف في ضوئها بوضع تصور وأساس منهجي لدراسته، بحيث يكون على دراية بما ينفذ ويتم في مراحل الدراسة النظرية والعملية. وبالتالي فهي تصور استراتيجي لما يتم دراسته بالبحث والتحليل لفترة زمنية مقبلة يتم التحقق منه بالوصول إلى النتائج النهائية للدراسة والانتهاء منها.

وتلك الإجراءات تمثل الإطار الذي تسير فيه الدراسة الراهنة، لذا فسوف يتناولها المؤلف من خلال عدد من المحاور هي: موضوع الدراسة، وأهميتها النظرية والتطبيقية، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، ثم صياغتها في شكل يمثل تساؤلات الدراسة، ثم مفاهيم الدراسة، والإطار النظري، ومجتمع الدراسة، ونوع الدراسة ومنهجيتها.

### موضوع الدراسة :

مع التسليم بحقيقة وجود الأزمات وإمكانية تعرض المؤسسات أيا كان نوعها ونشاطها لـتلك الأزمات في أي وقت، ظهرت الحاجة الملحة والضرورية لاتخاذ التدابير اللازمة لـتفادي وقوع تلك الأزمات، أو التقليل من أضرارها إذا وقعت بالفعل. وتعد المؤسسات الغربية - خاصة الأمريكية - رائدة في تطوير هذا الجال، والذي تزايد الطلب عليه نتيجة حدوث تحولات وتغيرات طرأت على المجتمع والتنظيمات الموجودة به، وزيادة الطلب على تلك التنظيمات وما تقدمه من أنشطة وخدمات، ومدى رغبتها في تلبية الطلب على تلك التنظيمات وما تقدمه من أنشطة وخدمات، ومدى رغبتها في تلبية التنظيمات المختلفة، ومدى إدراك خطورة الأزمات، والأضرار الناتجة عنها ,Bland التنظيمات المختلفة، ومدى إدراك خطورة الأزمات، والأضرار الناتجة عنها ,والعمل مفهوم إدارة الأزمات من واقع اهتمامها بالتغطية الإعلامية للأزمات (هويدا مصطفى، مفهوم إدارة الأزمات من واقع اهتمامها بالتغطية الإعلامية للأزمات قد طورت من مفهوم إدارة الأزمات، وبالتالي اهتزاز صورتها الذهنية لدى الجمهور محا دفع قدرة المؤسسة في مواجهة الأزمات، وبالتالي اهتزاز صورتها الذهنية لدى الجمهور محا دفع المؤلفين والممارسين إلى التفكير في الوسائل والطرق التي تحقق من فعالية إدارة الأزمات. ومرع توجه المؤسسات نحو البحث في أفضل الوسائل والطرق في كسب ثقة وتأييد ومع توجه المؤسسات نحو البحث في أفضل الوسائل والطرق في كسب ثقة وتأييد

الجمه ور والعملاء، ومحاولة الظهور أمامه بمظهر جيد من خلال قنوات اتصالية فعالة ومضمون اتصالي هادف ومؤثر يعكس سياسة المنظمة ودورها في خدمة الجمهور، فقد سعت المؤسسات نحو تطوير الإدارة المعنية بالاتصالات مع هذا الجمهور بفئاته المختلفة، والمني تمثلت في إدارة العلاقات العامة كتنظيم وممارسة لدورها في مراقبة البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة، ودراسة اتجاهات الجمهور وإجراء الاتصالات معه، وتلك المهام أكثر احتياجاً عند وقوع الأزمات التي تجعل المؤسسة في موقف انتقادي من الجميع.

ولا شك أن العلاقة بين ممارسات العلاقات العامة وإدارة الأزمات تعد علاقة وثيقة ووطيدة، تؤكد مدى التقدم في العلوم الاجتماعية وتطور المعرفة وتحسن الأداء والممارسة داخل المؤسسات (128- 125: 1999: 1999)، كما تبرز أهمية الأدوار التي يمارسها مسئولو العلاقات العامة عند وقوع الأزمات خاصة في التعامل مع الجمهور ووسائل الإعلام، نظرا للاهتمام المتزايد من قبل الإعلاميين بالأزمات وتغطية أحداثها، في الوقت الذي يعد فيه ممارس العلاقات العامة أحد مصادر المعلومات الهامة للوسائل الإعلامية ومن ثم فإن الكيفية التي يتعامل بها ممارسو العلاقات العامة مع الإعلاميين تؤثر على طبيعة ومضمون التغطية الإعلامية للأزمة وموقف المؤسسة منها (يوسف، ٢٠٠٢: ٧٠ - ١٠٠٠).

وشرعية تلك العلاقة قد تحقق منها أغلب المؤلفين في مجل العلاقات العامة والاتصل، ومنهم بيرنت Burnett الذي أكد في دراسة له أن إدارة اتصالات الأزمة مسئولية كبيرة تقع على عاتق مسئولي العلاقات العامة (477 - 476 :1998)، في حين يذكر المؤلفان كاتليب وسنتر Cutlip & Center أن إدارة الأزمات هي فرع جديد نبع من المهمة الوقائية للعلاقات العامة لدورها في التوقع لما قد يحدث، ودافعا للتطوير والإصلاح (البكري، ١٩٩٩) للعلاقات العامة والأزمات (163 : Coombs, 2000)، وهو ما يعكس مدى الضرورة من العلاقات العامة والأزمات (163 : Coombs, 2000)، وهو ما يعكس مدى الضرورة من تطوير أدوار مسئولي العلاقات العامة والتخطيط لها وفق معايير وأسس استراتيجية تمتد لتستخدم في إدارة الأزمات، حيث يتوقع بعض المؤلفين في هذا الشأن أنه خلال السنوات القليلة القادمة فإن كل مؤلفات العلاقات العامة سوف تتضمن جزءا عن اتصالات الأزمة (163 - 300 - 300).

ومطالعة التراث البحثي في الدراسات التي تناولت العلاقات العامة وإدارة الأزمات – خاصة المحلية – تؤكد أن أغلبها قد تركزت في التعرف على أدوار مسئولي العلاقات

العامة عند وقوع الأزمات، من خلال التطبيق على أزمات محددة كحالات دراسية، بحيث تقتصر على تلك الأزمات تحديدا والأدوار التي قامت بها إدارة العلاقات العامة، وبالتالي فإن النتائج مرتبطة بوجود تلك الأدوار، في حين لا توجد دراسة تتجه نحو إجراءات وعناصر التخطيط الاستراتيجي للعلاقات العامة في إدارة الأزمات بمراحلها المختلفة دون الوقوف على دراسة أزمة بعينها فقط، مع العلم بأن تلك الأزمة تندرج تحت إجراء "دراسة وتحليل الأزمات السابقة للمؤسسة" في مرحلة التخطيط لما قبل وقوع الأزمات المستقبلية، وهنا فإن دراسة الاستراتيجية أشمل من دراسة الدور في الدراسة الراهنة.

وعلى هذا أنصب اهتمام المؤلف على دراسة مجال التخطيط لإدارة الأزمات في سياق العلاقات العامة ومحاولة الاستفادة من الأدوار الأساسية لمراحل عمل العلاقات العامة وهي البحوث، والتخطيط، والاتصال، والتقييم في مجال إدارة الأزمات بحيث يتبلور موضوع الدراسة في محاولة التعرف على الإجراءات الاستراتيجية والمتطلبات الأساسية اللازم توافرها لدى المؤسسات ومسئولي العلاقات العامة بها، حتى يكونوا على استعداد لمواجهة أي أزمة قد تحدث مستقبلاً. وتلك الإجراءات قد تشمل الأدوار الأساسية لمسئولي العلاقات العامة في مراحل التخطيط لإدارة الأزمات وفق المراحل الزمنية الثلاث من إدارتها والتي تسير عليها الدراسة وهي (قبل – أثناء – بعد) وقوع الأزمات.

### أهداف الدراسة :

تسعى الدراسة الراهنة إلى تحقيق هدف رئيسي يمثل محور موضوع الدراسة، والذي يعني بمحاولة تحديد الإجراءات اللازم توافرها لدى المؤسسات وإدارات العلاقات العامة بها عند التخطيط والاستعداد لإدارة الأزمات التي قد تواجهها. وتلك الإجراءات تمثل عناصر التخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات، والذي يشمل توفير المتطلبات الأساسية المادية والبشرية اللازمة، بحيث تكون المؤسسات على استعداد في أي وقت لمواجهة الأزمات التي تحدث في المستقبل، وتكون على دراية بما يتم وينفذ في مراحل إدارة الأزمة (قبل، أثناء، بعد) الحدوث.

وبصفة خاصة فإن الهدف الرئيسي وإن كان يتناول الإجراءات الاستراتيجية في التخطيط لإدارة الأزمات قبل الحدوث، فإنه يتناول بالتحديد ما يتعلق بمسئولي العلاقات التخطيط من عند إدارة الأجراءات التي تسند إليهم عند إدارة

الأزمات والتخطيط لها قبل، وأثناء، وبعد الحدوث. ولهذا يمكن للباحث أن يحدد أهداف الدراسة فيما يلى:

- ١- التعرف على الإجراءات الاستراتيجية لعمل العلاقات العامة في مراحل التخطيط لإدارة الأزمات من واقع التراث البحثي.
- ٢- التعرف على الخصائص المهنية والشخصية لدى مسئولي العلاقات العامة داخل
   مؤسسات النقل.
  - ٣- تحديد الأدوار والمهام التي تسند لإدارات العلاقات العامة داخل مؤسسات النقل.
- ٤- رصد الإجراءات التي تتخذها مؤسسات النقل في الاستعداد والتخطيط لإدارة
   الأزمات.
- ٥- الكشف عن مدى مشاركة مسئولي العلاقات العامة بالمؤسسات مجال الدراسة في التخطيط لإدارة الأزمات ضمن الإجراءات التي تتخذها هذه المؤسسات لهذا الغرض.
- ٦- محاولة الكشف عن الأدوار الفعلية التي قامت بها إدارات العلاقات العامة في إدارة
   الأزمات السابقة التي واجهت مؤسسات النقل من قبل.
- ٧- محاولة صياغة نموذج يختص بالإجراءات الأساسية والاستراتيجية لعمل مسئولي
   العلاقيات العامة عند التخطيط لإدارة الأزمات سواء في مؤسسات النقل أو
   المؤسسات المختلفة المعنية بتنظيم العلاقات العامة داخلها.

### أهمية الدراسة :

إن تناول أي موضوع بحثي لا بد وأن يعكس مدى الضرورة والأهمية من دراسته سواء على الجانب النظري أو على الجانب التطبيقي من واقع نتائجه وتوصياته.

وإذا كان المؤلف بصدد دراسة موضوع قد يكون حديثا في تطبيقه بالمؤسسات المصرية بصفة عامة، وفي حقل العلاقات العامة على وجه الخصوص، فإن ذلك يبرز مدى المضرورة للبحث في هذا الجال، والتعرف على أسسه وتطوراته، حتى يتم تطبيقه بالمؤسسات المختلفة، والاستفادة من ذلك على مستويين:

### الأول: على المستوى النظري:

- المعد التراث النظري والبحثي محور وأساس التطوير في الواقع العملي بالمؤسسات، باعتبار أن المؤسسات لا تتطور إلا بعد دراسات وأبحاث تسعى لوضع أسس ومبادئ يستم المستحقق من فعاليتها بتطبيقها عمليا داخل المؤسسات. والدراسة الراهنة وإن كانت تسعى في أحد أهدافها إلى المسح النظري لدراسات المؤلفين في مجال الأزمات والعلاقات العامة، فإن ذلك قد ينتهي إلى معرفة أوجه اتفاق المؤلفين على الأسس والإجراءات الاستراتيجية اللازمة عند التخطيط للأزمات، ومن ثم محاولة تطوير هذا الجلل والانتقال بالعلاقات العامة إلى مفهوم أوسع، يمتد ليشمل التخطيط لإدارة الأزمات وفق خطط واستراتيجيات معدة مسبقا قبل وقوعها، مما قد يسهم في تطوير التراث النظري للعلاقات العامة في إدارة الأزمات.
- ١- إن إجراء مسح للنماذج الاتصالية والإدارية في إدارة الأزمات ومعرفة مدي مشاركة العلاقات العامة بها يتيح الفرصة لتقييم تلك النماذج، ورصد نواحي الاتفاق والتطور في الجال، ومن ثم تقديم نموذج مقترح يشمل أسس العلاقات العامة في إدارة الأزمات المختلفة.
- ٣- يأخذ أهميته من حداثة تطبيق مجال إدارة الأزمات داخل بيئة العمل في المؤسسات المصرية، وكونه يساهم في تغطية القصور في الواقع العملي بتلك المؤسسات، بحيث يقدم رؤية لجل عمل العلاقات العامة في إدارة الأزمات . وهذا يقود إلى المستوى الآخر من أهمية الدراسة.

### الثاني: الأهمية على المستوى التطبيقي:

- ۱- قد تلفت نتائج الدراسة أنظار المسئولين إلى إدراك أهمية التخطيط لإدارة الأزمات والاستفادة والاستفادة والاستفادة منها عند وقوع الأزمات.
- ٢- يعد التخطيط لإدارة الأزمات إجهاضا لبعضها قبل تطورها وحدوثها وامتداد تأثيرها، عما يجنب المؤسسات خسائر مادية وبشرية فادحة، سواء في شكل تعويضات، أو نفقات وتكاليف تدفع للمتضررين من الأزمة، أو خسائر في إمكانيات ومعدات المؤسسة. هذا خلاف الهدف الأساسي من التخطيط وهو الإبقاء على صورة

المؤسسة لدى عملائها وجمهورها، والتصدي للشائعات والقضاء عليها عند وقوع الأزمات، وبالتالي الحفاظ على الجمهور والعودة للعمل بجدية وثقة بالنسبة للعاملين والمسئولين.

٣- قد تسهم هذه الدراسة في نشر ثقافة التخطيط لإدارة الأزمات وتفعيل دور العلاقات العامة، عما يعطي الفرصة لتقييم أداء الممارسين لها في حالة الأزمات من جهات خارجية كالإعلاميين والصحفيين والعملاء والمسئولين. وهذا قد يوجد نوعاً من الترويح والانتشار لثقافة العلاقات العامة في هذا الجال، والذي يدفع بدوره المؤسسات إلى تطوير إدارات العلاقات العامة، وصقل مهارات عامليها، ليكون لديهم القدرة الاتصالية والإدارية والإبداعية في إدارة الأزمات.

### تساؤلات الدراسة:

من المعروف والثابت علميا وتطبيقيا أن تساؤلات الدراسة تحاكي أهداف وموضوع الدراسة، وأنها بأكملها تسعى إلى الإجابة على تساؤل رئيسي يمثل مشكلة الدراسة، بحيث تحقق الإجابات على تلك التساؤلات الأهداف التي بنيت عليها الدراسة.

والدراسة الحالية وإن كانت تعني بمحاولة التعرف على الإجراءات الأساسية التي تتبعها المؤسسات وإدارات العلاقات العامة بها في إدارة الأزمات، والتي تكون معلة بصورة مسبقة لوقوع تلك الأزمات، فإن ذلك قد تطلب دراسة بيئة المنظمة الداخلية لعمل العلاقات العامة، تطبيقا على مؤسسات النقل.

هنا يمكن للباحث أن يحدد فيما يلي التساؤلات التي تحاول الدراسة الإجابة عنها:

- ١- ما الخصائص المهنية والشخصية لدى مسئولي العلاقات العامة في مؤسسات النقل؟
  - ٢- ما الأدوار الرسمية لإدارات العلاقات العامة داخل مؤسسات النقل ؟
- ٣- ما الإجراءات المتبعة في التخطيط لإدارة الأزمات بمؤسسات النقل ومدى استعدادها
   لمواجهة الأزمات بتوفير المتطلبات المادية والبشرية اللازمة ؟
- ٤- ما مـدى مـشاركة إدارات العلاقات العامة في إجراءات الاستعداد والتخطيط لإدارة الأزمات وفـق خطـط مكتوبة لاتصالات الأزمة والاعتناء بها تنظيميا ومهنيا داخل مؤسسات النقل؟

- ٥- ما الأدوار الفعلية التي شاركت بها إدارات العلاقات العامة في إدارة الأزمات التي تعرضت لها مؤسسات النقل من قبل ؟
  - ٦- ما الإجراءات الأساسية لمحور عمل العلاقات العامة في مرحلة ما قبل وقوع الأزمة ؟
- ٧- ما الإجراءات الأساسية لمحبور عمل العلاقات العامة في مرحلة حدوث الأزمة والتعامل معها ؟

٨- ما الإجراءات الأساسية لمحور عمل العلاقات العامة في مرحلة ما بعد وقوع الأزمات؟

## مفاهيم الدراسة:

يعد تحديد المفاهيم ركنا أساسيا ضمن الإجراءات المنهجية للدراسة، لكونها توضح الأهداف التي يرمي المؤلف إلى تحقيقها، وما يقصده من دراسته، بحيث يتم تحديد الإطار الذي تسير فيه الدراسة وما تسعى إلى تحقيقه. وهنا حاول المؤلف تحديد المفاهيم الأساسية بموضوع الدراسة، والتي يتبعها عدد من المفاهيم الأخرى يتم توضيحها في مواضعها بالدراسة، وقد تركزت المفاهيم الأساسية بالدراسة في العلاقات العامة، الاستراتيجية، النموذج، الأزمة، إدارة الأزمة، اتصالات الأزمة، اتصالات المخاطر، وهي كما يلى:

### : Public Relations العلاقات العامة (١)

إن مصطلح العلاقات العامة من أكثر المصطلحات رواجا وانتشارا بين الأوساط والتخصصات المختلفة، لتعدد استخدامه ما بين الممارسين والنظريين، عما أوجد العديد من التعريفات التي تناولته، والتي يحاول فيها المؤلفون تطويع هذا المفهوم للمجال الذي يدرسون فيه في إطار التخصص العلمي الدقيق، وينظرون إليه على أنه يفتقد لجال تخصصهم . فعلى سبيل المثال هناك من يرى أن تعريف العلاقات العامة يفتقد إلى عدة عناصر أساسية أهمها أنه لا يدرس اتصالات الأزمة ودور العلاقات العامة . (Hutton, 1999: 203)

وتعد إشكالية المفهوم ما بين الممارسة و النظرية من أكثر المعوقات أمام تطوره؛ حيث أن المؤلفين يتناولون المفهوم من الجانب النظري دون الإنشغال بمحاولة تطبيقه أو تقديم مفهوم من قبل الممارسين للعلاقات العامة، وهنا فقد أكدت الأبحاث المعنية بهذا

الـشأن أن مفاهيم وتعريفات العلاقات العامة قد تعددت واختلفت فيما بينها، ولم تتفق من النواحي النظرية والتطبيقية في المؤسسات لتحقيق الهدف منها (البادي، ١٩٩١: ٢٦٨، 499: 199).

وهذا قد دفع بالأبحاث المتطلعة في مجال العلاقات العامة إلى تقديم التعريفات الشاملة والمختصرة والبسيطة، والتي تهتم بمضمون وجوهر عمل العلاقات العامة، وتمثل ذلك في عدة دراسات مسحية لمجموعة من المؤلفين تركزت أبحاثهم في محاولة الوصول إلى مفهوم مشترك، واستقروا على تقديم تعريفات محددة وشاملة للعلاقات العامة، يقدمها المؤلف من خلال اتجاهين في مضمون التعريف يمثلان وجهة نظر المؤلفين في كل منهما:

الاتجاه الأول: وينظر إلى العلاقات العامة على أنها تتجه نحو بناء العلاقات مع الجماهير الاستراتيجية للمنظمة، حيث اهتمت دراسة مسحيه لمفاهيم وتعريفات العلاقات العامة – قدمها "هوتون" Hutton – باقتراح تعريف يجمع بين التعريفات المختلفة التي وضعها المؤلفون والممارسون، واستقرت على أن العلاقات العامة تعني للدى هوتون – "إدارة العلاقات الاستراتيجية "Managing Strategic Relationships" للدى هوتون – "إدارة العلاقات الاستراتيجية "و1991)

وقد أكدت دراسة لاحقة لم " باركر" Parker (٢٠٠٣) على هذا المفهوم واعتبرته المفهوم الرائج والمنتشر بين المؤلفين والممارسين في مجال العلاقات العامة الحديثة، وقدمت الدراسة وجهة النظر في ذلك من حيث أن أساس وجوهر عمل العلاقات العامة يتمثل في إدارة العلاقات ما بين المؤسسة وجماهيرها الأساسية، والعمل على دعم وتوثيق تلك العلاقات بهدف أن يق العلاقات بهدف أن يق العلاقات بهدف أن يق العلاقات العلاقات بهدف أن يق صورة ذهنية إيجابية للمؤسسة.

الاتجاه الثاني: ويعرف العلاقات العامة على أنها تعني "إدارة الاتصال" Communication Management من خلال أن مسئولي العلاقات العامة يتولون الإجراءات الاتصالية الفعالة والمستمرة ما بين المنظمة والجماهير الداخلية والخارجية لها (Vercic, 2001: 379). وبالتالي فهذا التعريف يبرز الوظيفة الاتصالية للعلاقات العامة، ويعطي ممارسيها الحق في إدارة تلك الاتصالات في مختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذ من جانبهم، سواء في إعداد خطط الاتصالات، ثم تنفيذها، وحتى تقييمها ومتابعتها.

وإن كان المؤلفون في كلا الاتجاهين يتناولون المفهوم من زوايا واتجاهات يشتمل عليها مضمون استراتيجية عمل العلاقات العامة، إلا أنه يلاحظ في كلا الاتجاهين أنهما يكملان بعيضهما البعض – وإن كان تعريف "إدارة العلاقات الاستراتيجية" أشمل وأعم – على اعتبار أن عملية الاتصال تعد عملية اجتماعية لازمة وأساسية عند إدارة العلاقات، وأن إدارة العلاقات تتسع لتشمل علاقة المؤسسة بجماهيرها الداخلية والخارجية، واتخاذ كافة الوسائل والسبل بما فيها الجوانب الاتصالية لكسب ثقة الجماهير، وبالتالي بناء وإقامة وإدارة العلاقات الاستراتيجية معها من قبل ممارسي العلاقات العامة. لذا يرى المؤلف أن العلاقات العامة تعني "إدارة الاتصالات الفعالة والمستمرة مع فئات الجمه ور المتعددة، لإقامة وبناء علاقات استراتيجية قوية، تحقق صورة ذهنية إيجابية للمؤسسة تكون دافعاً لتحقيق أهدافها، ومسائلة لها وقت الشلة والأزمات".

ومع تعدد الاتجاهات النظرية لدى المؤلفين فقد برز الاتجاه نحو وضع تعريف للعلاقات العامة من قبل الممارسين لها، إلا أن ذلك يتوقف على عدة اعتبارات لعل أهمها فكر وثقافة ممارس العلاقات العامة، ومدى تطلعه للتطوير والتحديث في مجال عمله - وهو ما يمثل القدرات الذاتية لدى ممارس العلاقات العامة - بجانب ذلك فإن الجوانب التنظيمية لها دور فعال كثقافة المنظمة ورؤيتها في التطوير وموقفها من وظيفة العلاقات العامة وما يسند لها من مسئوليات وأدوار، فضلا عن ثقافة المنظمة الاتصالية ومدى حرصها على الاتصال بالجمهور وإقامة العلاقات معه.

وفيما يخص المفهوم الإجرائي للعلاقات العامة بالدراسة داخل المؤسسات - مجتمع البحث - فإنها تعني تنظيميا "الإدارة التي يسند للعاملين بها عدة مهام ومسئوليات تختلف بلختلاف المؤسسات وثقافتها في هذا الشأن، ويتولى مسئولية تلك الإدارة مدير للعلاقات العامة تسند له عدة صلاحيات تساعده في أداء واجباته وأدواره داخل وخارج المؤسسة كما أنها تعني - كممارسة - الأدوار والمسئوليات والأنشطة التي يقوم بها العاملون بإدارة العلاقات العامة . وفي مجال إدارة الأزمات بالدراسة فهي تعني الإجراءات والأدوار التي يؤديها مسئولو العلاقات العامة عند إدارة الأزمات والتخطيط لها.

ويتم التطبيق في الدراسة الراهنة على مديري إدارات العلاقات العامة بمؤسسات النقل (البري، والبحري، والجوى) سواء إدارات فرعية أو إدارات عامة، أو إدارات فرعية تتبع الإدارات العامة بالمؤسسات التي تخصص إدارة عامة لهيكل العلاقات العامة بها،

بحيث يستطيع المؤلف الكشف عن الإجراءات والأدوار الفعلية التي يؤديها العاملون بالعلاقات العامة سواء في حالة وجود الأزمات أو في عدم وجودها.

وما يجب توضيحه أن الدراسة الراهنة تتناول إدارة العلاقات العامة على أنها إدارة فرعية تعمل داخل المؤسسة وتتأثر بالسياسات والثقافات السائلة، وأنها تشارك بأدوار عند وقوع الأزمات مع الإدارات الأخرى داخل المؤسسة، ولكي يتحقق ذلك يجب توافر عدة إجراءات ومتطلبات أساسية تساندها في تحقيق تلك الأدوار، بحيث يستطيع المؤلف الوقوف على مراحل عمل العلاقات العامة في مراحل التخطيط لإدارة الأزمات.

### (Y) الاستراتيجية Strategy :

الكثير من المؤلفين قد تناولوا كلمة الاستراتيجية، إلا أنهم لم يتفقوا على تعريف محدد لها في كل التخصصات، لاختلاف الجال والنطاق الذي تستخدم فيه. فالاستراتيجية مأخوذة أساسا من التنظيم العسكري، وتعرف بأنها فن استخدام القوة بما يجعلها أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف السياسية (الرهوان، ٢٠٠٣: ٤٨)، كما أنها أكثر استخداماً في إدارة المؤسسات، حيث يعرفها المؤلفون على أنها خطة شاملة على مستوى المنظمة طويلة المدى يتم من خلالها تحديد الأساليب والوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، كما تتألف من خطط فرعية مرحلية تسهم في تحقيق التكامل بين أجزاء المنظمة (أبو قحف، ١٩٩٧: ٥٤، مصطفى، ١٩٩٩: ٩٦ - ٩٧).

وما يود المؤلف التركيز عليه في هذا الشأن هو كيفية تناول المؤلفين والممارسين لمفهوم الاستراتيجية في سياق العلاقات العامة، والتي اتفق عليها المؤلفون في أنها تمثل تبيان أساليب العمل في العلاقات العامة (عجوة، ١٩٧٣: ١٩٧٧) وسار على هذا النهج فيرن بانكس Fearn-Banks وعرفها على أنها طريقة أو أسلوب ومدخل لكيفية التعامل مع مشكلة ما (13, 1996). في حين هناك من اتخذ تلك الأسس التي تمثل الأساليب والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف العلاقات العامة إلى تطبيقها من إطار التوجه البحثي لديه حيث عرفها باركر Parker - طبقا لهذا - بأنها عملية بناء العلاقات الفعالة مع الجمهور، والتي تحتاج لفترة زمنية ممتلة حتى تتحقق الأهداف المرجوة منها ) الفعالة مع الجمهور، والتي تحتاج لفترة زمنية عمتلة حتى تتحقق الأهداف المرجوة منها ) أهداف وعمليات العلاقات الاستراتيجية.

ويقصد بالاستراتيجية في الدراسة الراهنة: الإجراءات التي يقوم بها مسئولو العلاقات العامة في مراحل التخطيط لإدارة الأزمات، والمتطلبات الأساسية اللازم تواجدها في مختلف الأوقات، والتي تعد الدعامة الأساسية لنجاح مسئولي العلاقات العامة في إدارة اتصالات الأزمة عند حدوثها، ويكون معد ومخطط لها بصورة مسبقة لحدوث الأزمة، بحيث تمثل العناصر الأساسية في التخطيط، ويتم توضيحها في مجموعة الخطط الفرعية لكل تخصص على حدة، والتي تنفذ خطوة بخطوة عند وقوع الأزمات.

### (٣) النموذج Model:

استخدمت النماذج في دراسات عديدة من العلوم الاجتماعية والإنسانية، واختلفت مواضع استخدامها وتناولها من جانب المؤلفين في كل تخصص. فالدراسات الاجتماعية مثلا تستخدم النموذج بديلا عن النظرية أحيانا، وتقدم عدة معان للنموذج مثلا النموذج الموجه The Ideal Type، والنمط المثالي The Ideal Type، والنمط المثالي وتتشابه من حيث أنها تحاكي غطاً من أغاط السلوك الاجتماعي والعلاقات الواقعية في الحياة العامة (علام، ۱۹۹۷: ۱۲۱ – ۱۲۰).

وكان لتأثير علم الاجتماع ظهور الاهتمام بدراسة العلاقات الاجتماعية بين وسائل الإعلام والجتمع، وهو ما ظهر في أن معظم الدراسات الإعلامية في مصر قد اعتمدت بدرجة أو بأخرى على النموذج الإرشادي الوظيفي في علم الاجتماع، والنموذج الإرشادي الإدراكي في علم النفس. ولذلك فالاتجاهات الحديثة في البحوث الإعلامية تدعو إلى تطوير النماذج والتكامل بين العلوم المختلفة وتأليف مفاهيم نظرية، إلى جانب إمكانية تبنى أو صياغة نموذج إرشادي من النماذج السائلة في العلوم الاجتماعية والاستفادة منها وتوظيفها بطريقة منطقية في عملية وصف وتحليل الموضوعات المختلفة للظواهر الإعلامية، وبالتالي فالنموذج الإرشادي Paradigm هو إطار فكري يمكن استخدامه لتحليل النظريات والطرق البحثية السائلة في مجالات الإعلام المختلفة، وبالتحديد تلك التي ترتبط بموضوع الدراسة وإشكاليتها (شومان، ۱۹۹۸ - ۲۰).

أما في مجال الدراسة الراهنة، فإن استخدام النماذج في العلاقات العامة وإدارة الأزمات لا ينطلق من المعنى السابق في الدراسات الاجتماعية - والذي يحاكي النموذج بالنظرية - وذلك لحداثة الموضوع وعدم اكتمال أسسه النظرية والتطبيقية في المؤسسات المصرية، إلى جانب أن تلك المؤسسات لا تعطي الاهتمام لمسئولي العلاقات العامة في

إدارة الأزمات، مما يشكل صعوبة لصياغة غوذج من واقع أدوارهم، والبديل لذلك يتمثل في المسح النظري للدراسات التي عنيت بتقديم نماذج مقترحة، علما بأنها مطبقة على مؤسسات تولي اهتمامها بالعلاقات العامة وخاصة المؤسسات الأمريكية. وهذا لا يعني إغفال الأدوار التي يتم رصدها في مؤسسات الدراسة عند إدارة الأزمات والتطبيق في مجتمع البحث.

وتأسيسا على هذا فإن المؤلف يتناول النموذج Model في ضوء الدراسات التي اهتمت بتقديم نماذج للعلاقات العامة في إدارة الأزمات، حيث قدمه أغلب المؤلفين على أنه يتكون من مجموعة إجراءات توضح عمل العلاقات العامة في إدارة الأزمات، بحيث تمثل عناصر وأسس استراتيجية مخطط لها وجاهزة ليتم تنفيذها بوقوع الأزمة، كما أن المنموذج قد يشمل مرحلة واحدة من مراحل إدارة الأزمة، أو كافة المراحل وبالتالي فإن أغلب المؤلفين قد تناولوه بمعنى الاستراتيجية والتي تمثل العناصر الأساسية في التخطيط الإدارة الأزمات كما قدمها المؤلف في موضع سابق.

### : Crisis الأزمة (٤)

الأزمة من أكثر الكلمات تداولا في مختلف الأنظمة والتخصصات فقد عانت تلك الكلمة من كثرة الاستخدام حتى يتصور البعض أن صياغة مفهوم وتعريف لهذا المعنى يعد شيئا تقليديا لا يضيف شيئا. وإذا كانت الدراسة الراهنة تسعى إلى تحديد العناصر والأسس الاستراتيجية في التخطيط لإدارة الأزمات ولدى مسئولي العلاقات العامة تحديدا، فإن ذلك يستدعى الوقوف على عدة جوانب تتعلق بماهية الأزمة والمعنى الذي تقصده الدراسة، والذي يتركز في مجال محدد هو إدارة الأزمات، ودراسته وفق الأسلوب العلمي، وكونه فكرا ومجالا حديثا ينمو داخل المؤسسات تحت هذا المسمى، بحيث أنه يتناول مفهوم الأزمة وفق عدة زوايا وابعاد ركز عليها المؤلفون كل في مجال تخصصه، ثم اتفقوا على عدة خصائص تحدد طبيعة الأزمة واختلافها عن الأحداث المعتادة بالمؤسسة، عما يتطلب دراسة التعريفات الأكثر رواجاً في التخصصات المختلفة وفي مجال العلاقات العامة على وجه الخصوص.

ومطالعة التعريفات في التخصصات المختلفة تبين أن أغلبها يركز على جانب الأضرار والسلبيات الناجمة عن الأزمة سواء في توقع حدوثها أو فجائيتها. كما أن

<sup>\*</sup> يتم توضيح تلك الجوانب في الفصل الخاص بالنماذج

المؤلفين قد تناولوا الأزمة من عدة جوانب ولكنهم ركزوا أكثر على الجانب المتعلق بتخصص كل منهم، ويقدمها المؤلف فيما يلى:

- قدمت دراسة تتبع موسوعة الجالس القومية المتخصصة تعريفا للأزمة من الناحية الاجتماعية على أنها خلل وعدم توازن في عناصر النظام الاجتماعي، وقدمت الدراسة هذا الخلل في وجود حالات من التوتر، والقلق، والشعور بالعجز لدى الأفراد، وعدم القدرة على إقامة علاقات إنسانية واجتماعية، وظهور قيم ومعايير أخلاقية مغايرة للثقافة السائدة (٢٠٠١: ٧٢٧ - ٧٤٠).

- وفي التخصصات الإدارية والتنظيمية قدم المؤلفون تعريفات عديدة للأزمة واستقر أغلبهم على أنها تعني نوعا من التوتر والحيرة لدى المسئولين داخل المؤسسة، وركزوا كذلك على تأثير الأزمة في الجوانب الإدارية، وأداء العاملين، وكيان المؤسسة ككل، كما أنها تؤثر على علاقة المؤسسة بالجمهور، والأهداف التي بنيت عليها، بل وقد تؤثر على استمرارية المؤسسة وبقائها (15-15: Fink, 1986 والحملاوي، ١٩٩٣ والحملاوي، ١٩٩٣).

- أما الأزمة في الجالات الاقتصلاية، فإنها قد تكون متقاربة إلى الجوانب التنظيمية والإدارية، باعتبار أن الخلل في تلك الجوانب يؤثر على النواحي المالية والاقتصلاية للمؤسسة، وهو ما دفع بالمؤلفين إلى تعريف الأزمة بأنها الحدث الذي يؤثر بشدة على قدرة المؤسسة المالية ومواصلة نشاطها، مما يؤثر على علاقتها بالجمهور والعملاء، وكذلك مستوى التأثير على العاملين والنواحي المادية المتعلقة بهم (2: Barton, 1993: 3, Reid Group, 2000).

- والأزمة على المستوى السياسي والقومي لم تسلم من اهتمام السياسيين والمؤلفين، حيث تناولوها على أنها ترتبط بما يحدث بين الدول، وأجهزة صنع القرار القومي، كما تتعلق بمظاهر الصراع الدولي، والنزاع بين الحكومات والدول، وترتبط أيضا بعنصر التهديد للمصالح الدولية والأمن القومي للدول (رسلان، ٢٠٠٣: ١٦-٢٠).

- أيضا فإن مساركة مسئولي الاتصال والعلاقات العامة والإعلاميين في إدارة الأزمات جعلت المؤلفين يقلمون عدة تعريفات للأزمة تتعلق بالجانب الاتصالي . والمتأمل في تلك التعريفات يرى أن أغلبها يقدم الأزمة تحت مظلة التأثيرات الإدارية والتنظيمية، إلا أن المؤلفين قد أضافوا إليها موقف وسائل الإعلام من الأزمة، والأضرار المتعلقة بالصورة الذهنية للمؤسسة وعلاقتها بالجمهور، وخاصة المؤلفين في مجال

العلاقات العامة. فهناك من ربط بين موقف وسائل الإعلام السلبي من المؤسسة والأزمة عند حدوثها، وبين الأضرار التي تلحق بالصورة الذهنية للمؤسسة لدى الجمهور، كما تناولوها أيضا على أنها حدث طارئ يجعل المؤسسة في موقف انتقادي من وسائل الإعلام والجمهور والعملاء (5: Black, 1995: 159, Bland, 1998). ويضيف بلاند Bland في موضع آخر من مؤلفه بأن الأزمة تحدث في حالة افتقاد المؤسسة لجانب التخطيط لها، وقدمها على أنها تتطلب نوعا خاصا عن الأنماط الدارجة في التخطيط (1998: 144).

في ضوء ما سبق فإن أغلب التعريفات قد اتفقت على أن الأزمة يخلفها خسائر وأضرار عديدة، لعل أكثرها خطورة يتمثل في اهتزاز الصورة الذهنية للمؤسسة عند الجمهور، وهنا يمكن القول بأن هذا الجانب قد يكون دافعا لتطوير الإجراءات الاتصالية مع الجمهور، والتخطيط لإدارة الاتصالات وفق مبادئ وأسس استراتيجية تمتد لتستخدم في إدارة الأزمات، ويتم إسنادها إلى الإدارة المعنية تنظيميا ومهنيا بتلك الاتصالات وهي "إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة".

وبشيء أكثر تحديداً اتجهت الأنظار نحو التعريفات الإجرائية للأزمات وما يرتبط بها من مفاهيم أخرى كالكارثة، والحادثة، والطارئ وغيرها. وبعد التقرير السنوي عن الكوارث في العالم أول من قدم تلك التعريفات، حيث عرف المفاهيم السابقة من الأزمة والكارثة على أنها حدث يقع لأسباب بشرية أو طبيعية، مقصودة أو غير مقصودة، وينتج عنها مصرع عشرة أشخاص أو أكثر، أو تضرر وإصابة مائة شخص أو أكثر . في حين أضاف إليه التقرير الأول للأزمات والكوارث في مصر المحروسة الصادر في عام ١٩٩٨ . بأن يخلفها خسائر مادية تقدر بمائة ألف جنيه، أو أن يترتب على الحدث اهتمام إعلامي كبير، أو يرتبط بوقائع وصدامات عنف وإرهاب وشغب ناتجة عن أسباب سياسية أو دينية (شهمان، ٢٠٠٢).

وهناك من المؤسسات التي تتبنى تعريفا إجرائياً للأزمة وتمارس أدوارها من خلاله - كمؤسسات الطيران على سبيل المثل - والتي قدمت تعريفا للأزمة على أنها "حدث يخرج عن الإطار المعتاد لعمل ونشاط مؤسسات وشركات الطيران، ويصحبه قدر من التهديد والمفاجأة"، كما أنها تسمى في مجال الطيران "بحوادث الطيران"، وفقا لما ورد في تشريعات الطيران المدني، وأن وقوع الحوادث يتسبب في حدوث الأزمات، التي يتم

التخطيط لها تحت مسمى التخطيط والإعداد لإدارة الأزمات وفق سيناريوهات لأزمات عميملة الحدوث، وكل منها يختلف عن الآخر كسقوط طائرة يختلف عن اختطاف طائرة يختلف عن وجود متفجرات على الطائرة (دليل وزارة الطيران المدني في إعداد خطط الأزمات، ٢٠٠٤: ٤-٦).

وعلى مستوى الدراسة الراهنة، فإن المؤلف يتناول الأزمة والمفاهيم الأخرى كالكارثة، والحادثة، والطارئ على أنها جميعا مواقف وأحداث طارئة تواجه المؤسسة وتتطلب اتخاذ علة إجراءات ومسئوليات إتصالية وإدارية وفنية تختلف على حسب درجة وشية الحيث، وامتداد تأثيره، ومستوى التحكم، والاستجابة المطلوبة. وأنها كذلك تتميز بأنها أحداث غير معتادة، ومتوقعة في إمكانية حدوثها نتيجة الإطلاع اليومي للأحداث ومجريات الأمور المتعلقة بنشاط المؤسسة، إلا أنها مفاجئة في توقيت وزمن حدوثها.

كما أن المؤلف لا يعني بالكارثة على أنها أحداث طبيعية فقط - كما يذهب البعض - بل إنها قد تنتج من فعل الإنسان والظروف البيئية المحيطة، وهذا يتماشى مع المسميات السائلة خاصة في المضامين والموضوعات الإعلامية والصحفية، والتي تتناول الأحداث المأساوية الطارئة تحت مسمى "الكارثة" مثل كارثة الزلزال، كارثة سقوط الطائرات، كوارث تصادم واحتراق القطارات.

### (ه) إدارة الأزمة Crisis Management

حرصت أغلب المؤلفات في مجال الأزمات على محاولة تقديم تعريف لإدارة الأزمات، حتى كثرت وتعددت جوانبها ومراحلها وأشكالها، وهذا قد يستوجب تحديد هذا المفهوم في الدراسة الراهنة، والمراحل التي تعتمد عليها في دراسة جوانب الموضوع . إلا أن المؤلف سوف يقدم بعض التعريفات من التراث النظري أولا ثم يتطرق إلى التعريف الإجرائي بالدراسة الراهنة.

فهناك من يعرف إدارة الأزمات كوظيفة تتوجه نحو التقليل من حجم الضرر الناتج عن الأزمة ومسبباتها، سواء في إمكانية المؤسسة المادية، أو صورتها الذهنية لدى الجمهور، إلى جانب أنها تمثل القدرة على التحكم في موقف الأزمة -16 (Caponigro, 2000: 16 وإن كان هذا التعريف يقتصر على مرحلة حدوث الأزمة، إلا أن هناك من يتناولها في

مرحلة سابقة لوقوع الأزمة بأنها شكل من إدارة القضايا (Heath, 1997: 289)، وأنها قسضية استراتيجية تظهر في أنها من أصعب القضايا في معالجتها، وذلك لتزامنها مع عدة عناصر أهمها ضعف الوقت والتحكم المحدود، والحيرة البالغة (476: Burnett, 1998: 476).

وعلى اعتبار أن أنشطة العلاقات العامة جزء من منظومة إدارة الأزمات فقد عرف جاري كريبس Kreps إدارة الأزمات بأنها استخدام العلاقات العامة في التقليل من الأضرار التي تتعرض لها المؤسسة في مواقف الأزمات، والتي تؤثر سلبا على صورة المؤسسة الذهنية وسمعتها لدى الجمهور (Williams & Olanarian, 1998: 388).

كما اتجه المؤلفون بمفهوم إدارة الأزمات إلى دراسته من الناحية النظرية والتطبيقية من حيث كونه علما أم فناً، واتخذوه على أن إدارة الأزمات منذ بدايتها وتطبيقها في المؤسسات تعد فنا يعتمد على كفاءة المديرين، ثم تطورت مبادئها وأسسها لتكون علما لدى المؤسسات الأمريكية (15: pines, 2000). وهذا لا يجعل المؤلف يطلق في الدراسة الراهنة على مجال إدارة الأزمات "علماً مستقلاً" بالرغم من كونه فرعا من العلوم الإنسانية، حيث أن منظومة تطبيقه في البيئة المصرية وفق الأسلوب المنظم والشامل ما زالت مفتقلة، وتحتاج إلى تطوير وتحديث وابتكار، فضلا عن عدم توحيد الجهات البحثية والعملية المعنية بهذا الجال.

ويعني المؤلف بمفهوم "إدارة الأزمات" في الدراسة الحالية على أنه مفهوم شامل يعكس رؤية المؤسسة ككل في الإجراءات والأساليب التي تتخذها في التعامل مع الأزمات، بحيث يشارك فيها كافة التخصصات والأنظمة بالمؤسسة بما فيها إدارة العلاقات العامة. كما أن الدراسة تتناول إدارة الأزمات وفق التقسيم الزمني لها وهو (قبل - أثناء - بعد) وقوع الأزمات بحيث تسير عليه الدراسة، ويتم وضع الإجراءات التي تتخذها المؤسسات في المراحل الثلاث لتمثل في مجملها نواحي التخطيط والاستعداد للتعامل مع الأزمات في مراحل إدارتها (قبل، أثناء، بعد) وقوعها.

### : Crisis Communication اتصالات الأزمة

من الأهمية بمكان أن يوضح المؤلف ماهية اتصالات الأزمة حتى لا يحدث خلط ما بين إدارة الأزمة واتصالات الأزمة . حيث تعد الأخيرة جزءا أساسيا من إجراءات إدارة الأزمة، وأن خطة اتصالات الأزمة هي جزء من الخطة الشاملة لإدارة الأزمات، والتي

يتناولها المؤلف بمتن الدراسة في ضوء الإجراءات التي تسند لمسئولي العلاقات العامة عند التخطيط لإدارة الأزمة، وهو ما يتعلق أكثر بالإجراءات الاتصالية مع الجمهور بفئاته المختلفة.

وكما ذكر في موضع سابق أن إدارة الأزمات والتخطيط لها يتم وفق المراحل الزمنية الثلاث لإدارة الأزمة (قبل، أثناء، بعد) وقوعها، وأن التخطيط لإدارة اتصالات الأزمة يعد جزءا من التخطيط لإدارة الأزمات على المستوى المؤسسي ككل، فإن الدراسة هنا تتناول اتصالات الأزمة على أنها الاتصالات التي تجري من قبل مسئولي العلاقات العامة مع الجمهور الداخلي والخارجي ووسائل الإعلام ضمن المنظومة المتكاملة لإدارة الأزمات، يحيث يتم الإعداد لتلك الاتصالات قبل وقوع الأزمات ثم تنفيذ الاتصالات مع الجمهور بوقوعها إلى أن يتم تقييم الاتصالات بعد مرور الأزمة . أي أن الدراسة تعني باتصالات الأزمة على أنها تتم وفق المراحل الثلاث من إدارة الأزمة (قبل، أثناء، بعد) وقوع الأزمات. وبالتالي فإن الدراسة لا تقتصر على أن الاتصالات تتم عند حدوث الأزمة فقط – كما يذهب البعض – (العربي، ۱۹۹۹: ۱۲۲) ولكنها تتفق مع الجمهور من المؤلفين الذين عرفوا اتصالات الأزمة بأنها كافة الأنشطة والأدوار الاتصالية التي تتم في المراحل المختلفة من إدارة الأزمة بحيث تبدأ بإعداد خطة لاتصالات الأزمة يتم تنفيذها بوقوع الأزمة ثم تقييمها بعد انتهائها ( - 368 : 1994 Room, 1994 الأزمة ثم تقييمها بعد انتهائها ( - 1848 Room, 1994 : ۷۰ و ۱۰).

وهذا يعد شيئا منطقيا ومسايرا للأسلوب العلمي والاستراتيجي في دراسة اتصالات الأزمة، لكون التخطيط لها داخل المؤسسات له طبيعة خاصة، وشكلا منفردا يحتاج إلى إمكانيات وإجراءات تنظيمية ومهنية موجهة بالأساس إلى غرض محدد وهو إدارة الأزمات، ومن ثم فهي معنية بالأخص بهذا المجال، بحيث يتم إتخاذ كافة الإجراءات الاتصالية في المراحل المختلفة لإدارة الأزمات عند التخطيط والاستعداد لها.

### : Risk Communication اتصالات المخاطر (٧)

يعد هذا المصطلح من أكثر المصطلحات التصاقا بمجال إدارة اتصالات الأزمة، حتى يظن البعض أنهما مترادفان ويحملان نفس المعنى والمضمون، في حين أن المؤلفين -

خاصة في مجل العلاقات العامة والاتصال - كان لهم وقفة في هذا الشأن، لمحاولة التفرقة بين إدارة المخاطر وإدارة الأزمات والاتصالات التي تجري خلالهما.

فقد قدم المؤلفون عدة تعريفات لاتصالات المخاطر تستدعي ضرورة توضيح معنى الخطر Risk أولا، حيث تناوله المؤلفون أمثل "جرونج" Risk (١٩٩٢)، "مارا" Williams & Olaniran في لااستهما عن استخدام مبادئ اتصال المخاطر في إدارة اتصالات الأزمة، من خلال تقديم المخاطر على أنها تعني: المواقف التي تكون مصدر خطر على المؤسسة، وتكون ملحوظة أكثر للجمهور الذي يرتبط بنشاط المؤسسة، ويتم تداركها من خلاله، بجانب التوقع المستمر لتلك الأخطار من جانب المؤسسة (392 - 390 1998).

وهذا بالطبع يختلف عن الأزمة Crisis لأنها وقوع الحدث نفسه بطريقة غير معتادة ومفاجئة في زمن وتوقيت حدوثها مما يعني أن المخاطر هي مجموعة أحداث سابقة لوقوع الأزمات من حيث أن تجاهل وعدم تدارك تلك المخاطر يجعلها تتمادى في خطورتها لتسبب الأزمات والكوارث، وهذا يستند على إجراء الاتصالات الفعالة مع الجمهور لتدارك تلك الأخطار والتي تسمى اتصالات المخاطر Risk communications.

وهناك من يعرف اتصالات المخاطر من حيث دور المؤسسة، على أنها تعني استخدام البرامج الفعالة والأنشطة الاتصالية من تعليم وإخبار الجمهور المستهدف - وخاصة الخارجي - بما تحققه المؤسسة من إنجازات وما تتعرض له من أحداث سواء سلبية أو إلجابية، بحيث يكون الجمهور على دراية وإطلاع بالقضايا التي تحدث بالمؤسسة - (Fearn الجمهور على دراية وإطلاع بالقضايا التي تحدث بالمؤسسة - (Banks, 1996: 13) والجماعة المعلومات والأراء بين الأفراد والجماعات والمؤسسات، من خلال توجيه رسائل متعددة عن طبيعة المخاطر، والتي تعبر عن الآراء والأحداث والمهام التي تنجزها المؤسسة أو تتعرض لها، وكذلك الظهور أمام الجمهور بيشكل متصامن بسين أعضاء المؤسسة في إدارة تلك المخاطر"

كما قدما المؤلفان وليمز وأولنران مبادئ اتصال المخاطر عند إدارة اتصالات الأزمة في خمسة إجراءات أساسية هي (398:398):

- ١- التوقع والإدراك لوجود الأخطار .
- ٢- استقبال آراء الجمهور وتبادل الحوارات معه ومشاركته في اكتشاف الانتقادات
   والمخاطر المختلفة.
  - ٣- كسب ثقة الجمهور والاعتماد عليه، وجعله على دراية مستمرة بما يحدث بالمؤسسة.
- ٤- الاستجابة لما تقدمه وسائل الإعلام من انتقادات وموضوعات عن المؤسسة، والعمل
   على حلها.
- ٥- مراعاة جوانب وآثار التطورات التكنولوجية وإمكانية وجود أضرار بيئية وصحية ناجمة عنها.

ويمكن القول أن اتصالات الأزمة أشمل وأعم من اتصالات المخاطر، بل إن الأخيرة تعد مرحلة من مراحل إدارة اتصالات الأزمة، وهي مرحلة ما قبل وقوع الأزمات أو مرحلة إدارة القيضايا، والتي تمثل الإجراءات الوقائية في إدارة الأزمات، وذلك بمحاولة حلها قبل تطورها، وهو ما يعني باتصالات المخاطر . كما أن تلك الاتصالات تعد نظرة استراتيجية في إقامة وبناء وإدارة العلاقات القوية مع فئات الجمهور المستهدف للمؤسسة، والتي يكون لها المردود الإيجابي والفعال عند وقوع الأزمات.

وبالتالي فإن المؤلف يخلص إلى أن اتصالات المخاطر هي الاتصالات التي تجريها المؤسسات سواء في حالة وجود أزمات أو في عدم وجودها، من خلال تبادل الآراء واستقبال الشكاوي والمقترحات من الجمهور المرتبط بنشاط المؤسسة أو الوسائل الإعلامية، مع إظهار اهتمام المؤسسة بآراء الجمهور، مما يكون له الأثر في إقامة علاقات وطيدة معه تسمح باكتشاف بوادر الأزمات ومحاولة حلها قبل تطورها، وهي عادة ما تتم من خلال اتصالات العلاقات العامة الإستراتيجية في إدارة العلاقات مع الجمهور.

# الإطار النظري للدراسة:

تسعى الدراسة الراهنة إلى المزج بين ملخلين نظريين أساسيين يرتبطان بموضوع الدراسة وما تسعى إلى تحقيقيه، حيث يتمثل الملخل الأول في نموذج " ميرتون " Merton عن " المعوقات الوظيفية " Grung، أما الملخل الثاني فيمثل نموذج " جرونج " Grung الاتصالي الرابع والذي يعني بالاتصالات ثنائية الاتجاه المتوازنة والمتناسقة مع جماهير المؤسسة Two-way Symmetric، ويعرضها المؤلف كما يلي:

### ١- نموذج المعوقات الوظيفية عند مير تون:

إذا كانت الوظيفية تنطلق من قضايا محددة تسلم بأن المجتمع يمثل كلاً مؤلفاً من أجزاء مترابطة يؤدي كل منها وظيفة من أجل خدمة أهداف الكل وتحقيق التكامل بين تلك الأجزاء، إلا أن هذا التكامل لا يتم دائما على نحو مثالي، وبالتالي فمن المتوقع أن يشهد النسق بعض الانحرافات والتوترات والضغوط التي تمثل معوقات وظيفية تحول دون أداء وظائفه على النحو المرغوب فيه ( الحسيني، ١٩٨٥ : ١٢٢ – ١٢٣ )

وعلى هذا فقد عنى روبرت ميرتون Merton بدراسة التنظيمات وقدم نموج " المعبوقات الوظيفية " Dysfunctions، والتي تعني تقصير بعض النظم الاجتماعية عن أداء وظائفها من أجل إشباع الحلجات الاجتماعية وبالتالي فقد أهتم ميرتون Merton بدراسة البنية التنظيمية وقدمها على أنها تحمل في داخلها مثيرات الخلل الوظيفي وأنها أحيانا تؤدي إلى انخفاض الكفاءة التنظيمية ( الحسيني ١٩٨٥ : ١٢٢، علام، ١٩٩٤ : ١٥٩ – ١٦٣)

وهنا فالدراسة الراهنة تنطلق من مقولة رئيسية لميرتون Merton هي :

" أن جمود اللوائح والنظام الإداري السائد وعدم مرونته بين الفعل والاستجابة يبؤدى الى نتائج غير رشيدة فى السلوك التنظيمي "، ويعني هنا بأن البيروقراطية وجمود اللوائح وعدم التطوير والتحديث يؤدي الى الانخفاض فى مستوى الإبداع والتفكير لدى العاملين وبالتالي الجمود الفكري والتطويري لديهم.

وهذا النموذج يوجه الدراسة الحالية من خلال أنها تسعى فى أحد أهدافها إلى دراسة البنية التنظيمية لمؤسسات الدراسة من قطاعات النقل ومعرفة مدى انعكاس خصائصها على إدارة العلاقات العامة بها، والأدوار التى تسند لممارسيها سواء بتجميد تلك الأدوار أو بتطويرها على حسب النظام الإداري السائد داخل مؤسسات النقل.

## ٣- النموذج الاتصالي ثناني الاتجاه المتوازن والمتناسق لجرونج وروبير عن الاتصالات مع الجمهور :

تؤسس اتصالات جرونج وروبير Grung&Rupper على أنواع ممارسات العلاقات العامة من خلال الأنشطة التى تقوم بها والكيفية التى يتم بها الاتصال بالجمهور، وأطلقا على تلك الممارسات اسم " النماذج " Models، والتى تتمثل فى أربعة نماذج اتصالية: نموذج الذيوع والانتشار من خلال الصحافة، نموذج إعلام وأخبار

الجمهور، النموذج ثنائي الاتجاه غير المتناسق، والنموذج ثنائي الاتجاه المتوازن والمتناسق (Grung&Rupper, 1992)

وبالنظر إلى موضوع الدراسة وأهدافها الأساسية فإن أكثر النماذج ملاءمة يتمثل فى المنموذج الرابع لجرونج "الاتصالات ثنائية الاتجاه المتوازنة والمتناسقة" وذلك لاعتماده على عدة قضايا تؤكد أهمية الإجراءات الاتصالية بالجمهور عند وقوع الأزمات ومنها:

أ - يسعى النموذج الى التفاعل والتقارب ما بين المؤسسة والجمهور وإتاحة الفرصة لتبادل الآراء والحوارات والمقترحات فيما يخص أنشطة المؤسسة وإتجاهات الجمهور نحوها وذلك عبر قنوات اتصالية تكون حلقة الوصل بين المؤسسة والجمهور، وهو ما يدفع بالمؤسسة إلى تبني ثقافة اتصالية بهذا الجمهور مع تأهيل وتطوير عمارسات العلاقات العامة في هذا الشأن.

ب - يـؤكد على أهمية خبرة الممارسين للعلاقات العامة عند مزاولة الاتصال بالجمهور، ويـرجع كفاءة الاتصال إلى تلـك الخبرة بجانب اهتمام ووعى الإدارة العليا بتطبيق الاتصالات ومزاولتها مع الجمهور

ج - هذا الاهتمام من جانب المؤسسة \_ سواء الإدارة العليا او الممارسين للعلاقات العامة \_ يعطى الفرصة للجمهور في فهم توجهات وأهداف المؤسسة هذا من جانب، ويعطي الفرصة للمؤسسة لمعرفة احتياجات ومتطلبات الجمهور والوسائل المناسبة في تحقيق رغباته وكسب ثقته وتأييله من جانب أخر.

وما يدعم من رؤية جرونج وروبير Grung&Rupper) عن الاتصالات بالجمهور ما قدماه من دراسة لنماذج اتصالات الأزمة والتي خلصت إلى أنها تركز على الرؤية الاستراتيجية في عمل العلاقات العامة بحيث يتم التخطيط لأنشطتها بطريقة استراتيجية تساعدها في إدارة اتصالات الأزمة ( 14-15: 14-196)

لذا فيمكن للباحث أن يستخلص عدد من القضايا التي توجه الدراسة الحالية ويتم تفسير النتائج في ضوئها ومنها:

١- إدارة العلاقات العامة تعد نسقا فرعيا داخل مؤسسات النقل ومن ثم فإنها تتأثر بالسياسات والثقافات السائلة .

(٣٩)

<sup>\*</sup> انظر نماذج جرونج وروبير في الفصل الثالث .

- ٢- المناخ التنظيمي وطبيعة النظام الإداري السائد ينعكس على كفاءة وأدوار الممارسين للعلاقات العامة داخل المؤسسات وخارجها سواء في حالة وجود الأزمات أو في عدم وجودها.
- ٣- الأزمة تمثل تهديدا للمؤسسة وتعوقها عن تحقيق أهدافها ومن ثم جاءت الضرورة والأهمية للتخطيط المسبق للأزمات برؤى استراتيجية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأزمات المستقبلية.
- ٤- تتوقف كفاءة الاتصالات على إدراك الإدارة العليا لمدى أهمية إجرائها والتي تظهر في شكل تبادل لـ الآراء والمقترحـات والحوارات مع الجمهور مع تقديم أدوار اتصالية ترتبط بالتفاعل مع الجمهور وتحقق من أهداف المؤسسة .
- ٥- بمجرد وقوع الأزمات فان أكثر الإجراءات ضرورة في التطبيق تتمثل في الإجراءات الإتصالية بالجمهور الداخلي والخارجي وهو ما يعني بأهمية الاستعداد قبل حدوث الأزمات من خلال تصميم استراتيجية اتصالية يتولاها ممارسو العلاقات العامة.

## مجتمع الدراسة :

قام المؤلف باختيار قطاع من أكثر قطاعات المجتمع أهمية في البيئة المصرية، وهو قطاع النقل والمواصلات (البري، والبحري، والجوي). لكونه يعد من أكثر القطاعات عرضة للأزمات والأحداث الطارئة ومن ثم وجب عليه أن يخطط ويستعد لتلك المتغرات.

وعلى اعتبار أن اتخاذ قرارات تعني بالتخطيط لإدارة الأزمات حسب البيئة التشريعية المصرية تأتي أولا على المستوى المركزي في التخطيط وإصدار القرارات ومتابعة تنفيذها، فإن المؤلف قد اتجه إلى اختيار المؤسسات المركزية والأم في قطاعات المنقل، بحيث أن كل مؤسسة من تلك المؤسسات يتبعها عدد من الشركات تعمل تحت لوائحها وسياساتها، وبالتالي يستطيع المؤلف أن يغطي مؤسسات النقل ويقدم رؤية لجوانب الدراسة بتلك المؤسسات. وهذا يعد منطقيا بعد انفصال وزارة الطيران المدني عن وزارة النقل وصدور القرار الجمهوري بتنظيمها ١١ وتحول أغلب مؤسساتها إلى

(٤٠)

<sup>\*</sup> قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٢ الصادر في مارس ٢٠٠٢ بشأن تشكيل وتنظيم وزارة الطيران المدني .

شركات قابضة، وبالتالي فهناك مؤسسات تابعة لوزارة النقل وتتمثل في النقل البري والبحري، وأخرى تابعة لوزارة الطيران المدني. إلا أن المؤلف قد حرص على دراسة تلك المؤسسات من منظور إدارة الأزمات، الذي يقدم نوعين من المؤسسات أولهما المؤسسات التي تتعامل مع الأزمات وفق الأسلوب العلمي في إدارة الأزمات والاستعداد بخطط مكتوبة قبل حدوث الأزمات، والآخر يعني بالمؤسسات التي تتعامل بالأسلوب التقليدي والمعتاد لديها دون التخطيط المسبق لإدارة الأزمات وتطوير هذا المجال بداخلها.

ووفقا لما سبق فقد استقر المؤلف على اختيار (١٤) مؤسسة من النقل البري والبحري والجوي تم اختيارها بطريقة عمدية للمؤسسات المركزية في الإدارة والتخطيط بمؤسسات المنقل المختلفة، منها (١٠) مؤسسات بالنقل البرى والبحري يعملون تحت إشراف وزارة النقل، مع العلم بأن هناك مؤسسات تتناول النشاط البري والبحري سويا في تنظيم واحد، ويستثنى من تلك المؤسسات هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة. وعلى الجانب الأخر فقد تم اختيار (٤) مؤسسات من قطاع النقل الجوي تعمل تحت إشراف وتبعية وزارة الطيران المدني، وتلك المؤسسات (حالات المداسة) كالآتي:

## مؤسسات النقل البري والبحري وتشمل:

(ديوان عام وزارة النقل، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهاز تشغيل وصيانة وإدارة مترو الأنفاق، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للنقل النهري، شركة الاتحاد العربي للنقل البري والبحري، الشركة القابضة للنقل البري، الشركة القابضة للنقل البري، والبحري، الشركة القابضة للنقل البري والبحري، الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري والبحري، هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى).

### أما مجال الدراسة من مؤسسات الطيران فتشمل:

(ديسوان عام وزارة الطيران المدني، الشركة القابضة لمصر للطيران، الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، شركة ميناء القاهرة الجوي).

يرجع اختيار قطاع النقل والمواصلات إلى أهمية المكانة التي يشغلها داخل البيئة المصرية وخارجها، وارتباطه بالأنشطة والقطاعات الأخرى بالدولة كالسياحة والاقتصاد، والاستثمار وغيرها من مختلف القطاعات، لذا فإن أى خلل أو تأثير على أحد روافده فإنه

يؤثر على باقي القطاعات بالدولة. خلافا لهذا فإن قطاع النقل يعد من القطاعات الأولى بالجنمع التي يرتادها كل فئات المجتمع من المواطنين، وبالتالي فإنه بحلجة إلى تطوير الإجراءات الإتصالية مع تلك الفئات الجماهيرية، وتطوير الإدارة المعنية بتلك الاتصالات وهي إدارة العلاقات العامة، مما تطلب دراسة تلك الجوانب بمؤسسات النقل ومعرفة مدى اهتمامها بالعلاقات العامة.

بجانب ذلك فإن التركيز على مؤسسات الطيران يأتي من ضوء أنها تعمل في ظل بيئة تشريعية تمثل القواعد القياسية والتشريعات والمنظمات الدولية في تأمين وسلامة حركة الطيران المدني، والتي تؤكد في مجملها على أهمية استراتيجية الاتصالات عند التخطيط لإدارة الأزمات، لذا فسوف تتطرق الدراسة إلى رصد مدى استفادة مؤسسات الطيران المصرية من تلك التشريعات والمنظمات في نواحي التخطيط لإدارة الأزمات، وجعل ممارسات العلاقات العامة ركناً أساسيا في هذا الاتجاه.

واختيار تلك المؤسسات ـ مجتمع البحث ـ تحديدا يرجع إلى أنها تمثل المؤسسات الأم والمركزية في التخطيط، حيث تم اختيارها بطريقة عمدية لكونها المؤسسات المعنية بإصدار القرارات ومتابعة تنفيذها للمؤسسات التي تتبعها وتعمل تحت إشرافها، وهو ما يتناسب مع مجال حديث في التطبيق كمجال إدارة الأزمات، ومن ثم فان الدراسة الراهنة تحاول تقديم رؤية لجوانب التخطيط لإدارة الأزمات في قطاعات النقل المختلفة من خلال دراسة تلك المؤسسات المركزية .

#### نوع الدراسة ومنهجيتها:

تعد الدراسة الراهنة من " الدراسات الوصفية التحليلية " التي تسعى إلى تصوير الوقائع والحقائق الجارية، كما تقوم بوصف ورصد حالة ظاهرة معينة قد تكون مؤسسة، أو نشاط إنساني أو خصائص مادية أو معنوية لأفراد، أو حتى غط من أغاط التفاعل بين البشر (نعيم، ١٩٨٦: ١٩٩١).

وعلى هذا فإن الدراسة تهتم بجمع المعلومات من مجتمع البحث، و تعتمد على "الأسلوب المسحي" الذي يعد أسلوباً فعالا في جمع المعلومات من مصادرها الأولية، وعرضها في صورة يمكن الاستفادة منها في بناء قاعدة معرفية أو تحقيق فروض وتساؤلات الدراسة (عبد الحميد، ٢٠٠٠: ١٦٠). والمؤلف هنا يسعى إلى جمع معلومات دقيقة عن

الحالات موضع الدراسة من خلال الاستعانة بأدوات بحثية تهدف في مجملها إلى تقديم صورة كلية وشاملة وواضحة عن محاور الدراسة التي تدور حول إجراءات ومتطلبات التخطيط لإدارة الأزمات من جانب المؤسسات والعلاقات العامة بها وفق خطط واستراتيجيات معدة مسبقا لإدارة الأزمات قبل وقوعها.

ولكي يتم التعرف على ممارسات وأدوار مسئولي العلاقات العامة عند التخطيط لإدارة الأزمات فقد تم دراستها في إطار التخطيط الشامل للمؤسسات، على اعتبار أن العلاقات العامة نظام فرعي يعمل داخل المؤسسة ككل، وأن ممارسيها يخضعون لسياستها وثقافتها في التخطيط بحيث أن كل مؤسسة تمثل وحدة التحليل الأساسية، وبتم رصد وتحليل إجراءات التخطيط لإدارة الأزمات بها ومدى مشاركة إدارة العلاقات العامة في تلك الإجراءات.

## وقد استعان المؤلف في جمع البيانات بالأدوات البحثية التالية:

1- المقابلات الحرة: وأجراها المؤلف مع شخصيات مسئولة من مستويات إدارية مختلفة، وكانت المقابلات مع مديري العلاقات العامة ركناً أساسياً بها، بجانب مديري مراكز إدارة الأزمات بالمؤسسات المعنية بهذا الجال، كما تنوعت المقابلات ما بين نواب ورؤساء الهيئات والشركات ومسئولي الأمن الصناعي وغيرهم من المسئولين الذين قد يساهمون في توفير المعلومات والبيانات لاستكمال محاور الموضوع، والتي تركزت في قضايا التعرف على الإجراءات التي تتخذها مؤسسات النقل في التخطيط لإدارة الأزمات ومدى مشاركة مسئولي العلاقات العامة بها، كما أن المقابلات قد تكررت لأكثر من ثلاث مرات مع كل مسئول خاصة مديري مراكز إدارة الأزمات بمؤسسات الطيران لكونها المعنية بمجال التخطيط لهذا الجال. وقد بدأت في أول فبراير ٢٠٠٤ واستمرت حتى نهاية ديسمر ٢٠٠٤.

7- تحليل مضمون الوثائق والاستراتيجيات والخطط الموجودة بالمؤسسات المعنية بمجال إدارة الأزمات تحليلاً كيفياً: بحيث يتم تحليلها في ضوء محتوياتها والإجراءات التي تتبعها المؤسسات في إدارة الأزمات من خلال تلك الخطط والاستراتيجيات، بجانب معرفة مدى وجود أدوار محددة لمسئولي العلاقات العامة بها، وكذلك الإجراءات الاتصالية بالجمهور الداخلي والخارجي.

- ٣- رؤية المؤلف وملاحظته لمجتمع الدراسة وما به من إمكانيات فعلية لإدارة الأزمات: وهي من الأدوات الفعالة في مثل تلك الدراسات، لكونها تسعى إلى الكشف عن إجراءات التخطيط لإدارة الأزمات، فضلا عن أنها أداة للتحقق من مدى صلق المبحوثين، والوثائق الموجودة. وهو ما ظهر عند إجراء التجربة العملية بمطار القاهرة الجوي حيث أتيح للباحث المشاركة الفعلية في إدارة الأزمة، وتسجيله على الواقع كل ما اتخذ في إدارة التجربة، بجانب الإطلاع على مراكز إدارة الأزمات وتجهيزاتها وأعضاء الفريق.
- ٤- المقابلات المقننة باستخدام دليل المقابلة (ملحق رقم ٩): وقد تم تصميمه بحيث يشتمل على عدد من القضايا تم استخلاصها من التراث البحثي، وخبرة المؤلف والمقابلات الحرة التى أجراها مع المسئولين في مؤسسات النقل. وقد تركز الدليل في المحاور التالية:

المحور الأول: الخصائص المهنية والشخصية لمسئولي العلاقات العامة بمؤسسات النقل:

وذلك من خلال دراسة بيئة عمل العلاقات العامة داخل مؤسسات النقل في عدد من العناصر أولها، يتعلق بمستويات التأهيل، والتدريب، والخبرة لمديري العلاقات العامة، ومدى وجود هيكل تنظيمي مناسب ومدعم لأداء وظيفة العلاقات العامة، يلي ذلك تحديد أدوار إدارات العلاقات بمؤسسات النقل، وأوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينها، والوظائف التي استحدثت بعلك الإدارات، في حين يتمثل العنصر الثالث في موقف مديري العلاقات العامة من الأدوار السابقة، ووجهة نظرهم في مجال إدارة الأزمات، ومدى رغبتهم في التطوير من أدوارهم، وتلك النواحي مجتمعة تتوقف على عدة اعتبارات توكد ضرورة دراسة موقف الإدارة العليا والمسئولين من وظيفة العلاقات العامة ومماركتهم في إدارة الأزمات وهو ما يمثل العنصر الرابع والأخير.

المحور الثاني: الإجراءات المتبعة في التخطيط لإدارة الأزمات على مستوى المؤسسات والعلاقات العامة بها:

ويشمل الإجراءات التي لدى المؤسسات في التخطيط لإدارة الأزمات من حيث إقامة هيكل تنظيمي لإدارة الأزمات، وتكوين فريق متخصص لهذا الغرض، وتصميم خطة شاملة تحتوي على خطط تخصصية أخرى من بينها خطة لاتصالات الأزمة، وإجراء

التجارب والتدريبات العملية على خطط إدارة الأزمات والسيناريوهات المحتملة الحدوث، مع تحديد مشاركات وأدوار مسئولي العلاقات العامة في كل إجراء من الإجراءات السابق ذكرها.

الحور الثالث: الأدوار التي شاركت بها إدارات العلاقات العامة في إدارة الأزمات التي تعرضت لها مؤسسات النقل من قبل:

تركزت أكثر الأزمات انتشارا وتأثيرا في حادث سقوط الطائرة المصرية في الحيط الأطلنطي ١٩٩٩، وحادث قطار الصعيد ٢٠٠٢. ويهتم المؤلف في هذا الشأن بدراسة أدوار مسئولي العلاقات العامة في إدارة الأزمات التي شاركوا فيها بالفعل، ليتسنى للباحث الخروج ببعض الأدوار التي تفعل من دور العلاقات العامة عند نجاحها في إدارة تلك الأزمات، وكان ذلك بالأخص في أدوار مسئولي العلاقات العامة في إدارة حادث سقوط الطائرة المصرية ١٩٩٩.

يتسم الدليل بالمرونة، حيث يتم إضافة بعض البنود أثناء المقابلات، وأغلبها قد تركز من موقف مديري العلاقات العامة من الإدارة العليا، ومجال إدارة الأزمات، والوظائف التي يمارسونها، وكذلك مقترحاتهم في أدوار العلاقات العامة في إدارة الأزمات.

#### وهدة التعليل ومستوياته:

إذا كانت الدراسة تتناول الإجراءات الأساسية التي تتم في مراحل التخطيط لإدارة الأزمات داخل مؤسسات النقل، فإنها هنا تتخذ "المؤسسة" كوحدة أساسية للتحليل، على اعتبار أن التخطيط لإدارة الأزمات يعد منظومة متكاملة تشمل المؤسسة ككل، وتعكس رؤيتها في مشاركة كافة التخصصات والتي منها العلاقات العامة. وتشمل مستويات التحليل ما يلي:

#### ١-المؤسية:

شملت مؤسسات النقل البري والبحري والجوي مجال الدراسة، بحيث تعتبر كل مؤسسة من تلك المؤسسات حالة دراسية، يتم تحليل إجراءات التخطيط لإدارة الأزمات بها، كما تعتمد بالأكثر على دراسة الإدارات التي استحدثت لجال إدارة الأزمات، والخطط التي صممت لهذا الغرض، بهدف إجراء المقارنات بين تلك المؤسسات، والخروج بنتائج تفعل من هذا الجال وتحدد مدى مشاركة العلاقات العامة في إدارة الأزمات.

#### ٢- إدارة العلاقات العامة داكل المؤسسة :

يتناولها المؤلف في مجال الدراسة على أنها نظام فرعي يعمل داخل المؤسسة ككل، وأنه لكي يتم تحديد مدى أهميتها وتميزها داخل مؤسسات النقل، فقد تم دراستها من الجوانب التنظيمية، والإمكانيات المتوافرة بها، ووضعها في الهيكل التنظيمي، والوظائف المسندة إليها في كل مؤسسة سواء في حالة وجود الأزمات أو في عدم وجودها.

## ٣- مديرو العلاقات العامة أدوارهم:

من حيث دراسة الجوانب المتعلقة بالخصائص المهنية والشخصية لديهم والأدوار التي يؤدونها، ومدى مشاركتهم في إدارة الأزمات السابقة للمؤسسات، ورؤيتهم في هذا الجال.

الفصل الثاني الدراسات السابقة: رؤية تطيلية

e To company of the c

# مُعْتَلُمْتُن

يتطرق فيها المؤلف عادة لتلك الدراسات التي تناولت متغيراً ما من المتغيرات ذات الصلة بموضوع الدراسة، إن لم تكن ذات صلة مباشرة وواضحة وضوحا قاطعاً. ويهدف المؤلف عند تعرضه لمثل تلك الدراسات إلى الإفادة من كيفية معالجتها للمشكلة مجال الدراسة, والمناهج المستخدمة، والأدوات البحثية، إلى غير ذلك من القضايا التي تخدم موضوع الدراسة الراهنة.

تنبع أهمية هذا الفصل من أنه يتعرض لتلك الدراسات التي تناولت الأزمة من عدة زوايا بحثية في مجل الاتصال والعلاقات العامة, حيث يهدف المؤلف من وراء هذا الفصل إلى التعرف على مدى التطور في مجل الأزمات في سياق العلاقات العامة والاتصال، وكيفية تناول المؤلفين في مجال العلاقات العامة لتلك الأزمات من النواحي النظرية، والمنهجية، والتطبيقية بحيث تكون مرشدا للباحث وأساسا منهجيا ونظريا لدراسته.

وفقا لهذا فإن المؤلف يتناول الدراسات السابقة من عدة زوايا بحيث نبدأ من العام إلى الخاص في إطار التخصص وإن كان ذلك يتناسب فعلا مع تطور الدراسات في مجال العلاقات العامة والأزمات, ويعرضها المؤلف في أربعة محاور أساسية تمثل المحور الأول في الدراسات التي تناولت دور الإعلام في إدارة الأزمة. يلي ذلك المحور الثاني ويتناول الدراسات التي اهتمت بتحليل دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات من خلال دراسة الحالات،أما المحور المثالث فيتناول الدراسات التي تطرقت محاولة صياغة نموذج أو استراتيجية لإدارة الأزمات واتصالاتها, ثم ينهى المؤلف هذا الفصل بتعليق عام على الدراسات السابقة من الجوانب النظرية والمنهجية وأبرز تلك الجوانب شيوعاً واستخداماً، ورصد نواحي الإفادة من تلك الدراسات ومدى أهميتها بالنسبة للدراسة الحالية لدى المؤلف.

### أولا: دراسات تناولت وسائل الإعلام والأزمة

هي الدراسات التي اهتمت بالتغطية الإعلامية للأزمات, والتي تعنى بكيفية تناول وسائل الإعلام للأزمات التي تتعرض لها المؤسسات والدول, بحيث تقوم تلك الوسائل الإعلامية من صحافة وإذاعة وتليفزيون بتغطية ومعالجة الأزمة بزوايا وأساليب متنوعة تختلف بلختلاف الوسيلة الإعلامية ويتم دراستها من قبل المؤلفين في مجال الاتصال والإعلام عن طريق تحليل مضمون التغطية الإعلامية للأزمة سواء من واقع تلك التغطية. أو من واقع رأى الجمهور في الوسائل الإعلامية وتغطيتها للأزمة.

وتلك الدراسات يعرضها المؤلف كالتالى: -

#### ۱ – دراسة ولكنز وبترسون " Wilkins & Patterson " (۱۹۸۷) "

اهتمت بتحليل المخاطر في التقارير والأخبار الإعلامية من خلال تناول الوسائل الإعلامية المسموعة, والمقروءة، والمرئية لكارثة التسرب الكيميائي في مدينة بوهبال بالهند التي حدثت في ديسمبر ١٩٨٤, حيث قام المؤلفان بتحليل مضمون الرسائل الإعلامية التي نشرتها أو أذاعتها تلك الوسائل الإعلامية بعد حدوث الكارثة.

ومن خلال تحليل المضمون الإعلامي توصلت الدراسة إلى عدة نتائج تفيد إهتمام وسائل الإعلام بنبأ وقوع الكارثة وما خلفها من توابع وأحداث جسيمة، كما ركزت على الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التوابع, حيث أن الوسائل اهتمت بعرض المخاطر مما أثار الرأي العام وتخوفه من تلك المخاطر, مما يدل على أن الوسائل الإعلامية قد ركزت على الجانب السلبي في تغطية الأزمة, في حين أهملت الجوانب الخاصة بالكارثة وأبعادها وشرح تفاصيلها من حيث أسباب الحدوث, والنتائج, والآثار المترتبة عليها, وطرق المواجهة وتفادى الأخطار.

#### ۲ - دراسة تيجل (Tuggle) (۱۹۹۱):

تناولت العلاقة بين وسائل الإعلام المختلفة في تغطية الأزمات وأوجه الاتفاق والاختلاف بين تلك الوسائل في عرض الإجراءات الاتصالية التي اتخذت من جانب الجهات المسئولة في إدارة الأزمة عند حدوثها، وذلك من خلال الاعتماد على دراسة الحالة لحادث مقتل طالبات جامعة " جانيسفال " حيث تناول المؤلف نشرات الأخبار في قنوات لحادث مقتل طالبات عقب وقوع الحادث في ١٩ أغسطس ١٩٩٠، وقام بتحليل مضمون تلك النشرات التي تناولتها القناتين والمقارنة بين المضامين المختلفة التي تناولت الأزمة.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أكدت على أهمية التليفزيون ومدى تفوقه على الوسائل الإعلامية الأخرى في تغطية الأزمات لاعتماده على التحليل والواقعية في عرض التغطية. كما توصلت إلى الاتفاق بين مضمون النشرات الإخبارية وبين مضامين السصحف والجلات الصادرة، وكذلك اتفاقها مع النشرات الحكومية والتقارير الصادرة. وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المراسلين وتزويدهم بالإمكانيات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لتغطية الأزمات وكتابة القصص الخبرية وإمكانية الحصول على المعلومات والبيانات.

#### ۳- دراسة سيمون وإينجر (Iyenger &Simon) (۱۹۹۳):

بعنوان التغطية الإخبارية لأزمة الخليج وموقف الرأي العام، حيث سعت الدراسة إلى تحليل طبيعة تلك التغطية الإخبارية ومدى تأثيرها في الرأي العام وتوجهات السياسيين ومدى التأثر بالسياسة الأمريكية عند تغطية أخبار الأزمة وذلك من خلال الاعتماد على ثلاثة إجراءات أساسية أولها في تحليل مضمون الاقتراع الذي أجرته (منظمة جالوب) لاستطلاع الرأي العام في الفترة من أبريل ١٩٩٠ إلى مارس ١٩٩١ على عينه قوامها ١٥٠٠ مفردة. وثانيهما يتمثل في تحليل مضمون النشرات الإخبارية والموجزات لشبكة (ABC) من خلال تحليل ٧٧ تقريراً إخبارياً بنسبة ٤٠٪ من أجمالي البرامج في الفترة من ٢ أغسطس ١٩٩٠ إلى ٤ مايو ١٩٩١ وأخيراً الإجراء المسحى للانتخابات القومية ١٩٩٠ ، ١٩٩١ والذي يتيح عقد المقابلات الشخصية واختيار عينات احتمالية من المسئولين والسياسيين لمعرفة توجهاتهم إزاء حرب الخليج.

ناقست الدراسة ثلاثة فروض الأول وهو خاص بوضع الأجندة، حيث أن التزايد في حجم التغطية الإعلامية يأتي نتيجة تزايد الأحداث في الخليج وتطوراتها وكذلك الاهتمام المتزايد من قبل المسئولين والسياسيين بالأزمة .أما الثاني يمثل التأييد للسياسة الخارجية الأمريكية من جانب المرشحين للانتخابات واتفاقهم على الموقف الأمريكي، في حين أن الفرض الثالث يعكس تأثر مواقف المرشحين بالتغطية الإخبارية التلفزيونية التي تؤيد التدخل العسكري دون التدخل الدبلوماسي لحل الأزمة .

خلصت الدراسة إلى صحة الفروض حيث فضلت عينة الدراسة التلخل العسكري دون الدبلوماسي وذلك لخدمة المصالح الأمريكية في الخليج, كما خلصت الدراسة إلى تأثر التغطية الإخبارية باتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية التي يقودها

جورج بوش، والتي أثرت في اتجاهات الرأي العام الأمريكي وحشلة تجاه السياسة الأمريكية وموقفها من الأزمة.

#### ٤- دراسة عبد اللاه (١٩٩٧):

بعنوان إدارة الصحف المصرية لأزمة القدس، والتي سعت إلى التعرف على كيفية إدارة الصحف المصرية لأزمة القدس من حيث تغطيتها للأزمة والسمات التي التصقت بها في تناول الأزمة التي تمثلت في قضية " مستوطنة جبل أبو غنيم". وقد تحققت من تلك النواحي بإتباعها عدة طرق منهجية تمثلت في الاعتماد على منهج المسح الإعلامي لصحف (الأهرام, الوفد، الأهالي، الشعب) مستخدمة تحليل المضمون كأداة مسحيه مع التركيز على الأسلوب الكيفي في التحليل, حيث تناولت الدراسة تحليل مضمون المواد الإعلامية المختلفة التي نشرت في عينه الصحف السابق ذكرها حول أزمة مستوطنة جبل أبو غنيم في الفترة من ١٨ مارس إلى آخر مايو ١٩٩٧.

عكست نتائج الدراسة مدى الاهتمام من جانب الصحافة المصرية بالقضايا والأزمات العربية، حيث اهتمت الصحف المصرية بعرض جوانب الأزمة، والأسباب التي فجرتها، والآثار المترتبة عليها من عرقلة عملية السلام هذا من جانب عرض المضمون الصحفي, وأما من جانب مصادر المعلومات فقد اعتمدت الصحف وخاصة الأهرام والوفد على وكالات الأنباء الأجنبية مما يعكس أوجه القصور في وجود مراسلين ينقلون الحدث من مكانه, كذلك كشفت الدراسة عن أن مصادر المعلومات كانت من قبل المسئولين الحكوميين كمصادر أساسية وذلك على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

### ٥- دراسة يوسف (١٩٩٧):

اهتمت بمعالجة وسائل الإعلام الأمريكية والسودانية لأحداث القصف الأمريكي للسودان وأفغانستان، بالتطبيق على قناتي " CNN " الأمريكية والفضائية السودانية، خلال أسبوع في الفترة من الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة ١٩٩٨/٨/١ إلى نفس التوقيت من يوم الجمعة ١٩٩٨/٨/٢ . واستخدمت الدراسة في ذلك منهج المسح للموضوعات التي تناولتها الوسيلتين، مع إجراء المقارنات بينهما، كما اعتمدت على أداة تحليل المضمون الكيفي تحقيقاً لأهداف الدراسة في مجالين الأول: في دراسة أهم القضايا التي طرحتها القناتين وتمثلت في أربع قضايا هي أسباب القصف الأمريكي، شخصية أسامة بن لادن، طرح الإسلام ضمن الخطاب الإعلامي، تشويه الخصوم . أما الثاني : فكان في تحديد أسلوب المعالجة للموضوع سواء الإعلامي أم الدعائي .

خلصت الدراسة في شكل مجمل بأن وسائل الإعلام الأمريكية – وتتمثل هنا في " CNN " – لديها سياسة إعلامية تهتم بالأساس بمسائلة وتأييد الإدارة الأمريكية في سياستها الخارجية وحروبها على الدول دون الاهتمام بمراعاة التوازن في معلجة الأحداث وعرض الحقائق، وهو ما ظهر في اتجاهها نحو استخدام الأساليب الدعائية في أغلب القضايا، مقارنة بالفضائية السودانية التي تفوقت عليها في اتجاهها نحو الأسلوب الإعلامي وعرض الحقائق ولكن بشكل أقل من الأسلوب الدعائي. وأوصت الدراسة بضرورة تصدى وسائل الإعلام العربية لسياسة وسائل الإعلام الأمريكية – خاصة للحقائق و تشويه لصورة الإسلام، ومحاولة التأثير على الرأي العام العالى.

#### ٦- دراسة القليني(١٩٩٧):

تهدف إلى التعرف على مدى اعتماد أفراد الصفوة المصرية وانجذابهم نحو التليفزيون المصري وقت الأزمات الحلية والعالمية، وذلك من خلال التطبيق على حالة دراسية تمثلت في حادث الأقصر الإرهابي ١٩٩٧، واستخدمت في جمع المعلومات منهج المسح الميداني على عينة من الصفوة السياسية والإعلامية قوامها ١٢٥ مفردة اختيرت حسب المنصب القيادي تم تطبيق الاستبيان عليها.

وبالرغم من تأكيد الدراسة على أهمية التليفزيون المصري كأول مصدر للإعلام عن الحادث إلا أنها توصلت إلى عنة نتائج تفيد القصور في التغطية التلفزيونية للحادث، هذا القصور تمثل في عدم وجود تقارير متعمقة وتحليلات إخبارية حول الحادث وسطحية التغطية الإعلامية, عما دفع بالدراسة إلى تقديم عنة توصيات تقر بضرورة إعداد خطة إعلامية لإدارة الأزمات يتم تناولها من جانب فريق مدرب على تغطية الأزمات إعلاميا وكذلك رفع كفاءة القنوات الإقليمية في هذا الشأن.

#### ٧- دراسة شومان (١٩٩٩):

اهتمت بدراسة وتحليل دور الصحف المصرية في إدارة كارثة قطار كفر الدوار من خلال تحليل مضمون الصحف المصرية التي تناولت الكارثة مع تقييم هذا الدور في مراحل المواجهة واستعادة النشاط ثم المتعلم، وذلك لمعرفة مدى التوازن في إهتمام المصحف المصرية بالمراحل الثلاث من جهة، وفي عرض نتائج وأسباب وحلول الكارثة من جهة أخرى.

اعتمدت الدراسة على منهج المسح الإعلامي وكذلك المنهج المقارن لإجراء المقارنات بين الصحف من خلال تحليل المضمون لعينة الدراسة من الصحف القومية شلت (الأهرام، الأخبار، الجمهورية) وكذا عينة الصحف الحزبية (الوفد، الأهالي، الشعب) وذلك خلال شهر كامل بعد الكارثة، كما استندت الدراسة إلى الاعتماد على غوذج نظري يسمى " الموقف المشكل " وهو يقدم طريقة منطقية لتحليل دور وسائل الإعلام في متابعة الأحداث وتقييم هذا الدور ومدى فاعليته في التعامل مع الأزمات.

توصلت الدراسة إلى أن أغلب الصحف القومية والحزبية قد ركزت على الجانب الإنساني في تغطية الأزمة عند حدوثها، ولم تتابع الأزمة في مرحلتي استعادة النشاط والتعلم. كما توصلت كذلك إلى أن مدى التوازن في عرض تلك الجوانب بصحف العينة لم يكن نتيجة اختلاف دورية الصدور أو الانتماء الحزبي والموقف السياسي وإغا يرجع إلى الاعتبارات المهنية في تحقيق التوازن من عدمه، والتي منها خبرة ودراية القائمين بالاتصال عند تغطية الأزمات والكوارث، وكذلك سياسة الصحيفة ذاتها والأهداف التي تقوم عليها، وهذا بالفعل يستوجب رفع الوعي لدى المؤسسات الإعلامية الأكاديمية منها والمهنية - بضرورة الاهتمام بأوجه التدريب والممارسة لأفضل الوسائل في تغطية الأزمات إعلاميا بحيث تسم تلك التغطية بالشمول والدقة والموضوعية.

#### ۸- دراسة بهنسی (۲۰۰۰):

تناولت مدى اعتماد الجمهور على وسائل الإعلام المصرية أثناء حدوث الأزمات وأبعاد العلاقة بينهما ودرجة أهميتها . حيث استخدمت منهج المسح لدراسة الجوانب المختلفة لهذا الاعتماد من جانب الجمهور من خلال تطبيق استبيان في إطار مجتمع الجامعات المصرية من القاهرة، والمنيا، وطنطا، والإسكندرية بواقع ١٠٠ طالب من كل جامعة، خلال شهري مارس و أبريل ٢٠٠٠. وأسفرت الدراسة عن أن الجمهور – طلاب الجامعات – يعتمد أكثر على التلفزيون المصري في استقاء أخباره، يليه الصحف، ثم الإذعات المختلفة . كما أكدت الدراسة على وجود درجة من الارتباط بين ثقة الجمهور في الوسيلة الإعلامية فيما تقدمه من معلومات وأخبار وبين درجة الإعتمادية عليها.

#### ۹- دراسة فينسنت "Vincent" (۲۰۰۰):

تناولت التحليل الإخباري لتغطية وسائل الإعلام الأمريكية لقضية " سلوبدان ميلوسيفتش " والصرب في كوسوفا، وذلك من خلال دراسة وتحليل تقارير الأخبار في

وسائل إعلامية مختلفة شملت صحف قومية، وقنوات تلفزيونية، ووكالات أخبار وذلك في الفترة التي حدث خلالها القصف الجوى من حلف الناتو خلال أسبوع من ١٢ – ١٨ أبريل ١٩٩٩.

انتهت الدراسة إلى أن أغلب التغطيات الإخبارية قد ركزت على النواحي المؤيدة لسياسة حلف الناتو ومؤيديه وعلى آراء السياسيين والمسئولين العسكريين في الحلف، كما أظهرت معظم وسائل الإعلام الأمريكية انحيازها الكامل للسياسة الأمريكية، بجانب قلة التغطيات الإعلامية التي تناولت الانتقادات ضد الهجوم الجوى للناتو والذي تسبب في موت مدنيين.

## ثانيا : در اسات تناولت دور الملاقات المامة في إدارة الأزمات (دراسة المالات):

تشير إلى الدراسات التي اهتمت بمعرفة مدى مساهمة مسئولي العلاقات العامة بالمؤسسات في إدارة الأزمات التي واجهتها، باعتبار أنهم جزء من المؤسسة وأفراد عاملون بها . وأنه من الثابت علميا أن العلاقات العامة الحديثة يسند لها عدة مهام اتصالية وبحثية وتخطيطية هامة، لذا فإن هذا المحور يتناول دور العلاقات العامة (كمسئولين) في التعامل مع الأزمات التي واجهت المؤسسة، ولكن من خلال دراسات الحالة لأزمات معينة ومحددة، ورصد وتحليل الإجراءات التي اتخذت من قبل المؤسسة في التعامل معها عند حدوثها، ومحاولة الحد من أضرارها والخسائر الناجمة عنها . ويعرضها المؤلف كالتالي.

### ۱- دراسة جيليبيو Guillebeau -۱

اهتمت بالتعرف على الدور الذي يقوم به مسئولو العلاقات العامة في إدارة الأزمات، من خلال التطبيق على حالة دراسية تمثل حادث مقتل أحد الموظفين بإحدى الجامعات الأمريكية، حيث اتخذت عدة إجراءات إتصالية قام بها مسئولو الاتصال والعلاقات العامة إلى جانب المسئولين في الإدارة العليا، وذلك من خلال ثلاثة مستويات الأول: في جمع المعلومات عن الحادث ومعرفة طبيعته وتداعياته وأسبابه، أما المستوى الثاني : يعنى بالتعامل مع الجمهور الداخلي من حيث إخباره بالحادث، وطمأنته وعقد مؤتمر صحفي لطلاب الجامعة، وإعداد البيانات المختصرة عن الحادث وتوزيعها في أماكن مختلفة، وكذلك تحديد المتحدث الرسمي وكان مدير العلاقات العامة، ثم التعامل مع الجمهور الفحايا ووسائل الإعلام والذي يمثل المستوى الثالث من الجمهور الخارجي من أسر الضحايا ووسائل الإعلام والذي يمثل المستوى الثالث من إدارة الأزمة. وقد تم الاتصال بأسرة القتيل، وصرف التعويضات، وعقد مؤتمر للإعلاميين

لعرض ما أتخذ من إجراءات لمنع انتشار الشائعات، وفي نفس الوقت قدمت الجامعة اعتذارا عن ما حدث وأنة شئ دارج يحدث في أي مكان .

خلصت الدراسة إلى فعالية الطريقة التي أديرت بها الأزمة، وأكدت على أهمية المتعامل مع الحدث فور وقوعه والتعامل مع الجمهور الداخلي والخارجي وأسر الضحايا ووسائل الإعلام وذلك في خطوط متوازية، والتي تعتبر معيار نجاح إدارة الأزمة وكسب التأييد والمشاركة من كافة تلك الجهات.

## ۲- دراسة الحالة التي تناولها موجل Mogal (۱۹۹۳):

تمثل الأزمة التي تعرض لها بنك " ريبتسى بنك " عند تسويقه أحد منتجاته " ريفكو " Reveco ، والتى أدت إلى اهتزاز صورته ومصداقيته لدى الرأي العام مما دفع بالمسئولين إلى الاستعانة بشركة متخصصة في العلاقات العامة تناولت أزمة ريفكيو من خلال خطة تصل لكافة الجماهير تعنى بنوع الخطاب والرسالة الاتصالية في ثلاثة إجراءات أساسية تمثل أولها: في إعادة الثقة والعزم للشركة من خلال تقديم البراهين والحجم لأربعة أنواع من الجماهير (الموظفين، المستهلكين، البائعين، وسائل الإعلام)، وثاني تلك الاجراءات تمثل في تحقيق المشاركة والتضامن بين القيادات والإدارات المختلفة في إدارة الأزمة وأخيراً إعداد وتصميم رسائل فعالة تصل لكافة الجماهير السابقة.

بناءا على تلك الأسس قدم موجل Mogal استجابة البنك في التعامل مع أزمة ريفيكو من خلال النموذج الذى نفذته الشركة المتخصصة في العلاقات العامة عند إدارة الأزمة والتعامل مع الجمهور، بهدف تحقيق السلوك المرغوب فيه باستخدام مجموعة رسائل توجه إلى فئات الجمهور المختلفة وذلك على النحو التالى:

| الرسالة الاتصالية                                     | السلوك المرغوب فيه                       | الجمهور       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| معا سوف نواجه الأزمة بنجاح                            | الاسستقرار والثبات وحدم ترك<br>المسئولية | الموظفون      |
| إن تلك الأعمال شئ دارج وقابل للحدوث في<br>أي وقت      | تسوق ريفيكو                              | المستهلكون    |
| إن تلك المنتجات مدفوعة الأجر وليس عليكم<br>أي مسئولية | رجماء شـحن وإعادة المنتجات<br>إلينا      | البائعون      |
| سوف نعمل سويا لتجاوز الأزمة .                         | الثقة والاعتماديه علينا                  | وسائل الإعلام |

خلصت الدراسة إلى أن إدارة الأزمة بهذا الشكل كانت ناجحة للغاية، حيث أعيدت الثقة إلى البنك ومنتج ريفيكو، بل وقام الجمهور بسحب الدعاوى القانونية التي كانت مرفوعة ضد البنك وقاموا بشراء منتجاته، كما زادت المبيعات أكثر من الأول وأكدت الدراسة على أهمية العلاقات العامة في التعامل مع الجمهور وفهم احتياجاته واتجاهاته، وكذلك خلصت إلى أهمية النواحي الإدارية والإدارة العليا في إدارة الأزمة، مما يؤكد ما خلص إليه العديد من المؤلفين بأن نجاح إدارة الأزمة ما هو إلا ملتقى لكافة التخصصات والإدارات بالمؤسسة وانعكاس لمدى المشاركة والمسئولية في إدارة الأزمة .

#### ۳- دراسة كوفمان Kauffman (۱۹۹۷):

تناولت أدوار العلاقات العامة بوكالة الفضاء العالمية (ناسا) عقب حدوث أزمة لها عندما أنحرف التلسكوب الفضائي عن مدارة عام ١٩٩٠. حيث اهتمت الدراسة بتقييم هذا الدور وما اتخذ من أساليب إدارية واتصالية مع الجمهور، وبالتالي فقد اعتمدت الدراسة على دراسة الحالة وتحليل أبعادها وما اتخذ من إجراءات في إدارتها.

وفى هذا الشأن كشفت الدراسة عن سوء إدارة الأزمة من حيث عدم وجود خطة لإدارتها, وضعف في النواحي الاتصالية ووسائل اكتشاف إشارات الإنذار المبكر، وعدم إشارك العلاقات العامة في اتصالات الأزمة، بل وضعف العلاقات العامة كتنظيم داخل المؤسسة، وأرجعت الدراسة ذلك إلى قلة خبرة المنظمة في إدارة الأزمات ودراسة الأزمات السابقة وتحليلها وتقييمها، وأوصت بضرورة التخطيط لاتصالات الأزمة من خلال خطة معدة مسبقا قبل حدوث الأزمة يتم تطويرها من قبل المؤسسة ويكون للعلاقات العامة دور أساسى فيها.

#### ٤- دراسة مارتينلا و بريجز Martinelli & Briggs) : ٥٩٩٧)

اهتمت بدراسة الإستراتيجيات المستخدمة في إدارة الأزمات ومدى تناولها من جانب المؤسسة، حيث سعت إلى تحقيق أوجه التكامل ما بين العلاقات العامة والاستجابات القانونية في موقف الأزمة، من خلال التطبيق على حالة دراسية مثلت دراسة حالة لأزمة (Odwalla) عندما وجه إليها اتهاما عام ١٩٩٦ بأن منتجاتها بها عدوى نتيجة البكتريا التي أصابتها، وتلوث مصادر الطاقة، عما أثر على الصحة العامة والنواحي الأمنية (\*)، كما تحليل الموضوعات المنشورة بالصحف في الفترة من ٣٠ أكتوبر حتى ٣١ ديسمبر ١٩٩٦،

(OV)

<sup>\*</sup> تولت إدارة الأزمة شركة متخصصة في العلاقات العامة تسمى " إيدلمان للعلاقات العامة " بسان فرانسيسكو، حيث حصلت الشركة على أفضل جائزة لحملتها الاتصالية في أزمة odwalla، والتي تؤكد أهمية الاستعانة بالمتخصصين والمستشارين في إدارة الأزمات.

والتي تناولت نواحي الاستجابة للأزمة من جانب المتحدثين الرسميين لـ Odwalla، وذلك من خلال تقسيم الفترة التحليلية إلى ثلاث مراحل شملت إدارة الأزمة أولها: في مرحلة الأيام الأولى المبكرة، وهي تمثل بداية الأزمة واكتشافها وظهور الحالات المرضية، وثانيهما: مرحلة الأيام الوسطى وهي مرحلة تصاعد الأزمة والتي تمثل أسوا المراحل، وأخيراً: مرحلة الأيام الأخيرة وهي قيام الشركة بعرض النواحي التصحيحيه وإعلانها بالصحف أنها تستخدم تكنولوجيا حديثة في البسترة المضيئة، وكذلك إعادة المنتجات إلى الأرفف وجمعها من الأسواق.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تؤكد أهمية إستراتيجية العلاقات العامة في التعامل مع الأزمات، حيث خلصت إلى تغلب إستراتيجية العلاقات العامة على الاستراتيجيات الأخرى (القانونية، والمختلطة، وإستراتيجية التحول والأبعاد) وذلك من خلال دورها في التصدي للاتهامات، وفي تصحيح الصورة. وفي نفس الوقت أكدت الدراسة على أهمية التضامن والتكامل ما بين الاستراتيجيات المختلفة عند التعامل مع الجمهور لضمان نجاح وفاعلية إدارة الأزمة، وعدم الوقوع في الأخطاء.

ووفقا لنتائج الدراسة فإنها غير متوافقة مع دراسة سابقة لفيتز باترك وريبن المحتولة وريبن Fitzpatrak & Ribin (١٩٩٥) والتي تناولت إستراتيجية العلاقات العامة في مقابل الاستراتيجية القانونية تعتبر أكثر الاستراتيجية القانونية القضائية، في حين أتفق الستخداما من الاستراتيجيات الأخرى، لتلبية النواحي القانونية القضائية، في حين أتفق الجميع على أهمية التكامل بين مختلف الاستراتيجيات، والمشاركة كل من جانب تخصصه عند التعامل مع الجمهور وتصحيح الصورة.

#### ٥- دراسة فريد (١٩٩٩):

بعنوان تقييم كفاءة الاتصالات في إدارة الأزمة، والتي اهتمت بقياس الدور الاتصالى لجهاز العلاقات العامة عند حدوث الأزمة، ورصد وتحليل الأنشطة الاتصالية التي قامت بها المؤسسة، من خلال استخدام دراسة الحالة لأزمة تعرضت لها الشركة العربية للأجهزة الإلكترونية، عندما شب حريق هائل بها أدى إلى خسائر ونتائج وأبعاد مختلفة، تناولتها الصحف بوجهات نظر متعددة اهتمت الدراسة بتحليل مضمون الصحف التي تناولت الأزمة باستخدام طرق التحليل الكيفي لحتوى الرسائل الإعلامية للحالة المدروسة، من خلال خس مراحل أساسية تمثل مراحل إدارة الأزمة وهي مرحلة اكتشاف إشارات الإنذار المبكر، الاستعداد و الوقاية، احتواء الأضرار والحد منها، استعادة النشاط وأخيرا مرحلة التعلم .

خلصت الدراسة إلى عدم اهتمام المؤسسة وجهاز العلاقات العامة بها بتطوير خطة لإتصالات الأزمة، وعدم الاهتمام بدراسة المخاطر التي قد تواجهها. وبالرغم من ذلك فقد أديرت الأزمة بنجاح عند حدوثها وذلك في مرحلتي احتواء الأضرار، واستعادة النشاط، حيث اهتمت بالاتصال مع وسائل الإعلام، ومراعاة نوعية الخطاب الإعلامي والرسالة الاتصالية وتناسبها مع فئة الجمهور المقدمة له، وكذلك إعداد البيانات الصحفية لوسائل الإعلام، إلى جانب المهارة والخبرة والقدرة الذاتية لدى المديرين.

#### ٦- دراسة البكرى (١٩٩٩):

سعت إلى التعرف على دور العلاقات العامة في شركة مصر للطيران عند وقوع الأزمات، وذلك باستخدام منهج المسح للأدوار التي تتخذ في حالة الأزمات ومدى مشاركة العلاقات العامة بالحالة المدروسة، وأسفرت الدراسة عن أن الإدارة العليا بشركة مصر للطيران لا تسند أي مهام أو أدوار للعلاقات العامة بها عند التعامل مع الأزمات التي تواجهها، وأن مهام العلاقات العامة بالمؤسسة تقتصر على النواحي التشهيلية والروتينية فقط وتلبية احتياجات الإدارة العليا، كما خلصت الدراسة إلى أن المؤسسة تعتمد على أسلوب رد الفعل العشوائي في التعامل مع الأزمات، دون الاهتمام بنواحي التخطيط والاستعداد لوقوع الأزمات.

#### ٧- دراسة يوسف (١٩٩٩):

المعتمت بالتعرف على المطالب والاحتياجات التي يريدها الصحفيون من مسئولي العلاقات العامة عند حدوث الأزمات، وذلك من خلال أوجه التعاون ونواحي القصور والمتطلبات الفنية والإدارية والاتصالية اللازمة لصقل دور مسئولي العلاقات العامة في التعامل مع الأزمات وقت الحدوث، ولتحقيق ذلك اعتمد المؤلف على منهج المسح للاراء والاتجاهات الخاصة باحتياجات الصحفيين من ممارسي العلاقات العامة عند حدوث الأزمات، حيث استخدم في جمع البيانات صحيفة الاستبانة التي طبقت على ١٥٠ صحفيا بالصحف اليومية المصباحية و تشمل: (الأهرام، والأخبار، والجمهورية) كصحف حزبية، وذلك بواقع ٧٥ صحفيا عن كل نوعية من تلك الصحف.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تعكس وجهة نظر الصحفيين في أداء ممارسي العلاقات العامة، وكيفية التعامل معهم عند حدوث الأزمة، حيث خلصت إلى

سلبية العلاقات العامة وعدم تعاون المسئولين مع الصحفيين، وتأثر ممارسيها بسياسة المنظمة في تقديم المعلومات والبيانات وانعكاس ذلك على كفاءة إدارة الأزمة، ومدى توافر القدرات البشرية والإمكانيات المادية اللازمة لمسئولي العلاقات العامة في التعامل مع الأزمات.

كما اهتمت الدراسة بتقديم الاحتياجات والمتطلبات التي يريدها الصحفيون من مسئولي العلاقات العامة والتي تمثلت في مجموعة من الإجراءات أهمها تحديد وتعريف المتحدث الرسمي ليتم التعامل معه عند حدوث الأزمة، والعمل من خلال خطة علمية مدروسة معنة للتعامل مع الأزمات، وتقديم الحقائق والمعلومات والبيانات الصحيحة عن الأزمة مع تحرى السرعة في تقديمها، أيضا إتاحة الفرصة للصحفيين لعقد لقاءات ومقابلات مع القيادات العليا بالمؤسسة وكذلك تنظيم زيارات ميدانية للصحفيين إلى مواقع الأحداث، وتوفير البيانات اللازمة والصور والرسومات الخاصة بتلك المواقع.

#### ٨- دراسة عبد الموجود (٢٠٠٠):

بعنوان العلاقات العامة واتصالات الأزمة، حيث استهدفت التعرف على طبيعة الدور الاتصالي الذي تقوم به العلاقات العامة بالمنظمات في حالة حدوث الأزمات، وكذلك تبيان مدى اختلاف اتصالات الأزمة عن الاتصالات المعتادة للعلاقات العامة في الأوقات العادية، ولتحقيق ذلك فقد اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة، الذي يتناول الوسائل المختلفة لجمع المعلومات عن الحالات المدروسة من خلال التطبيق على يتناول الوسائل المختلفة لجمع المعلومات عن الحالات المعامة والشركات الصناعية في الفترة من يناير وحتى مايو ١٩٩٩، على عينة من إدارات العلاقات العامة بمجتمع الدراسة بأسلوب العينة العمدية.

توصلت الدراسة إلى اختلاف اتصالات الأزمة عن الاتصالات المعتادة للعلاقات العامة في الظروف العادية، كما خلصت إلى أن المؤسسات ما زالت لا تولى اهتمامها بالتخطيط لاتصالات الأزمة، والتعامل مع الجمهور ووسائل الإعلام، وإجراءات تصحيح الصورة وتتبع الأزمات وتقييمها ورصد نواحي القصور في إدارة الأزمة. وأوصت الدراسة بنضرورة تطور العلاقات العامة من حيث أهمية تطوير إستراتيجية تهتم بالتعامل مع الجمهور ووسائل الإعلام عند حدوث الأزمة.

#### ۹- دراسة برغوت (۲۰۰۲):

تسعى إلى التعرف على دور العلاقات العامة أثناء حدوث الأزمات من خلال التطبيق على الجامعات العربية، باستخدام منهج المسح للحصول على البيانات والمعلومات، واستخدام دراسة الحالة لمعهد البحوث واللراسات العربية. وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أوضحت أن العلاقات العامة تساهم في التعامل مع الأزمات عند حدوثها من خلال متابعة رد فعل الجمهور، وتنفيذ الحملات الإعلامية المتعلقة بالأزمة، وكذلك شرح موقف الجامعة لجماهيرها، كما خلصت إلى أن إدارة الأزمات لا تعتبر وظيفة من وظائفها وإنما هي موقف طارئ يواجه المنظمة. في حين تناولت الدراسة عملية التنبؤ بالأزمة على أنها أحد أنشطة العلاقات العامة لكونها تهتم بقياس الأراء والاتجاهات والمخاطر قبل حدوثها. وأوصت الدراسة بضرورة إهتمام الجامعات بوضع إستراتيجية للتعامل مع الأزمات التي تواجهها.

## ثالثا : دراسات تطرقت لمحاولة صياغة نموذج أو استراتيجية لإدارة الأزمة في سياق العلاقات العامة

يتطرق المؤلف في هذا الجنزء إلى الدراسات التي اهتمت بنواحي التطور في إدارة الأزمة وفق خطط وإستراتيجيات معنة لإدارتها، بحيث تشكل نموذجاً لإدارة الأزمات وتشارك العلاقات العامة في إدارتها من خلال مجموعة إستراتيجيات تتضمن عمل ونشاط مسئولي العلاقات العامة في المراحل المختلفة للأزمة (قبل أنناء بعد) الحدوث، وذلك في إطار التخطيط والاستعداد للأزمات، ويتم تشكيل تلك النماذج من واقع الدراسات التطبيقية سواء من خلال أزمات فعلية تعرضت لها المؤسسات أو من خلال الدراسات الاستطلاعية للآراء بالمؤسسات. وهذا الحور يتفق مع رأى بيرنت Burnett الذي تناول بحوث الأزمات على أنها تطورت من دراسات الحالة والقوائم الإرشادية إلى الدور العلاجي وأخيرا الدور الإستراتيجي والوقائي وتطوير النماذج الاتصالية ( 1998 الدور العلاجي وأخيرا لتلك الأهمية فإن المؤلف قد خصص فصلاً مستقلاً لتلك النماذج والاستراتيجياً عند التخطيط للأزمات، وأقتصر النماذج والاستراتيجياً عند التخطيط للأزمات، وأقتصر فقط هنا على عرض جوانب الدراسة وما تهدف إليه من تقديم نموذج أو إستراتيجية في إدارة الأزمة.

#### ۱- دراسة جوث Guth (۱۹۹۰):

اهتمت بدراسة الدور الوظيفي لممارس العلاقات العامة داخل المؤسسات، وعلاقة هذا الدور بحستوى خبرة المنظمة في التعامل مع الأزمات، وذلك من خلال التحقق من ثلاثة أهداف رئيسية مثلت فروض الدراسة، كان أولها أن الدراسة تفترض وجود علاقة طردية بين خبرة المنظمة في إدارة الأزمات وبين المستوى الإداري لممارس العلاقات العامة

بداخلها، يلي ذلك أنها تفترض وجود علاقة طردية بين حجم المنظمة وبين خبرتها في المتعامل مع الأزمات، ثم سعت الدراسة في الهدف الثالث إلى التحقق من مستوى الإعداد لاتصالات الأزمة قبل حدوثها بالمؤسسات ذات الأنشطة المتعدة. وقد تم التحقق من تلك الأهداف من خلال المسح عن طريق صحيفة الاستبيان، التي طبقت بالعينة العمدية المنتظمة على ممارسي العلاقات العامة، والمسئولين، والأعضاء بالمؤسسات الأمريكية الاجتماعية الهادفة للربح والغير هادفة، والحكومية، وكذلك وكالات الإعلان والعلاقات العامة، والمؤسسة الدولية لأعمال الاتصال.

وقد أسفر المسح عن مجموعة من النتائج أثبتت صحة الفرضين من حيث أنه كلما زادت خبرة المنظمة في المتعامل مع الأزمات كلما أرتفع المستوى الإداري لوظيفة العلاقات العامة بالمنظمة، وانعكس ذلك على حجم المنظمة من حيث أنة كلما زاد حجم المنظمة وعدد العاملين بها واتسعت أنشطتها كلما اهتمت بالأزمة وازدادت خبرتها في المتعامل معها من واقع التجربة واكتساب الخبرات، كما نتج المسح عن أن ٨٣٪ من المؤسسات الهادفة للربح لديها خطط مكتوبة لاتصالات الأزمة في مقابل لم ٪ للمؤسسات أخكومية، ثم ٢٥٪ لمؤسسات الحكومية، ثم ٢٥٪ لموكالات الإعلان والعلاقات العامة . و كل ذلك يمثل النسبة العامة للمؤسسات التي لديها خطط اتصالات مكتوبة ومعدة للأزمات والطوارئ وكانت بنسبة إجمالية ٥٦٪. أي ما يقرب من نصف المؤسسات لا تهتم بإعداد الخطط الاتصالية للتعامل مع الأزمات والتدريب عليها.

#### ۲- دراسة هيريرو وبرات Herrero & Bratt (۱۹۹۰):

تناولت الكيفية التي تدار بها الأزمة قبل وأثناء حدوثها، وذلك من خلال عملية التخطيط لها قبل الحدوث والاستجابة السريعة لها عند حدوثها . كما هدفت المراسة إلى تطوير نموذج اتصالى لإدارة الأزمات يهتم بعناصر التخطيط للأزمات والتعامل معها عند حدوثها، حيث اعتمدت في هذا الصدد على دراسة الحالة لحادث إصابة سيدة بحروق شديدة في أحد فروع ماكدونالدز، والتي إنتهت بتفاوض السيدة مع الشركة.

قدمت الدراسة نموذجا لإدارة الأزمات سمى، (النموذج المدمج المتوازن لاتصالات الأزمة) Integrated Symmetrical Crisis Communications وهذا النموذج مكون من أربع مراحل أساسية أولها إدارة القضايا Issues Management يلي ذلك التخطيط للمنع Crisis وأخيراً مرحلة الأزمة Crisis وأخيراً مرحلة ما بعد الأزمة Planning Prevention. توصلت الدراسة إلى أهمية التعامل مع الأزمات فور وقوعها، وقبل تداولها وانتشارها بين الأوساط الإعلامية، وأكدت على أهمية مهمة التخطيط

لإدارة الأزمات، والتي هي من أهم المراحل لاحتواء الأزمة ومواجهتها بنجاح، وذلك من خلال دراسة البيئة، وحصر المخاطر والتهديدات المتراكمة والتخطيط الإستراتيجي لتجنب الأزمات.

#### ۳- دراسة هبرت Hearit (۱۹۹۳):

بعنوان استخدام الهجوم المضاد في اعتذار العلاقات العامة في حالة الأزمات، حيث سعت الدراسة إلى محاولة التعرف على الدور الذي يؤديه ممارس العلاقات العامة في حالة الأزمات، من خلال دراسة الحالة لأزمة تعرضت لها شركة جنرال موتورز من قبل شبكة N.B.C عندما أذاعت بأن الشاحنات من طراز C/K التي تنتجها الشركة غير صلاحة، وتعرض قائديها للموت لعدم توافر سبل الأمان بها . كما سعت الدراسة إلى استخدام نظرية الاعتذار والتبرير كنموذج للهجوم المضاد من قبل العلاقات العامة في مهاجمة شبكة N.B.C الإذاعية، حيث قدمت النموذج من منطلق أن الكثير من المؤسسات قد يواجه مثل تلك الاتهامات والتي تنشر في وسائل الإعلام، وما على المؤسسات إلا أن تتقدم باعتذار لكون الجماهير ترى الاتهام على أنه صحيح، وفي نفس الوقت تقدم الشركة المبررات والحجج ضد المهاجم لها.

وقد تمثلت استجابة شركة جنرال موتورز في تطبيق الاستراتيجية الاتصالية التي تعتمد على الهجوم المضاد والاعتذار، من خلال عدة إجراءات تمثلت أولها في الهجوم المضاد ضد شبكة N.B.C الإذاعية ومناهضتها بأنها تنشر أخباراً زائفة غير صحيحة، يلي ذلك توجيه اللوم إلى ما نشر من ادعاءات ومحاولة لفت أنظار الجهات القانونية والأمنية ضد الشبكة الإذاعية في أنها اتهمت الشركة دون أي دليل إدانة أو خطر قد حدث، ثم قدمت الشركة النواحي الخاصة بالإنتاج وعلاقتها بالجمهور وما تقدمه من أعمال وخدمات له، وكذلك طرق الآمان والسلامة ومراحل التصنيع وعرضها أمام الجمهور من خلال الحقائق والأرقام والسجلات المقنعة، التي تبطل ادعاءات شبكة N.B.C الإذاعية. وبالتالي ومن خلال تلك الاجراءات اجتازت الشركة الأزمة وعالجتها بنجاح وهو ما أكده المدونة والمنتجاد والمنتقلة الإعلامية أكده الخمهور واستمالته ودفع الاتهامات وإثارة الشبهات ضد الوسيلة الإعلامية وسياستها في تقديم الأخبار.

#### ٤- دراسة بنويت Benoit (١٩٩٧):

بعنوان خطاب إصلاح الصورة واتصالات الأزمة، حيث سعت الدراسة إلى استخدام نظرية خطاب إصلاح الصورة الذهنية كنموذج لإدارة مواقف الأزمات، انطلاقا من أهمية الصورة لمختلف المؤسسات والجهات، وضرورة تحقيق تلك الصورة التي هي

بالفعل من أهم أنشطة العلاقات العامة، حيث أكدت الدراسات على تلك الأهمية خاصة دورها في مواقف الأزمات.

قدمت الدراسة الاستراتيجيات الاتصالية الأساسية التي اهتمت بنوعية الخطاب الموجة إلى الجمهور، وتلك الاستراتيجيات مثلت إجراءات اتصالات الأزمة ونوعية الخطاب لنظرية إصلاح الصورة الذهنية، والتي تلخصت في خمس إستراتيجيات شلت (الإنكار، تجنب المسئولية، التقليل والمتهوين من حدة وعنف الحادث، العمل على تصحيح الأوضاع، الاعتراف وطلب الصفح). أكدت الدراسة على عدة نواحي تتعلق بضرورة الإعداد والتخطيط قبل حدوث الأزمة، وأهمية الاتصال بالجمهور الخارجي ومراعاة نوعية الرسائل الموجهة إلى الجمهور ومدى ملاءمتها له، وتفعيل دور العلاقات العامة خلال عملية التخطيط، وتنفيذ الإجراءات الاتصالية باعتبار أنها من المهام الأساسية للعلاقات العامة.

#### ٥- دراسة هيريرو وبرات Herrero & Pratt (١٩٩٧):

اهمتمت بدراسة الأزمات التسويقية بقطاع السياحة، من خلال مقارنة الإستراتيجيات الاتصالية في الولايات المتحلة الأمريكية وأسبانيا، وذلك بالتطبيق على مديري العلاقات العامة، ومسئولي التسويق والاتصالات الخارجية في عدد من المؤسسات شملت خطوط الطيران وشركاته، الفنادق، الخطوط البحرية، القطارات والسكك الحديدية، السيارات وشركات النقل والأتوبيسات، بعينة منتظمة لنوعية تلك المؤسسات تعادل ٢٢١ السيارات من ٤٤٣ شركة بالولايات المتحلة، مقارنة بـــ ١٧١ شركة اختيرت من ٣٣٤٥ شركة بأسبانيا .

اهتم المؤلفان بتطبيق نموذجهما الاتصالي - الذي يهتم بالأعداد والتخطيط للأزمات - على مديري تلك المؤسسات، وتوصلا إلى مجموعة من النتائج توضح الفرق بين المؤسسات في الولايات المتحلة وأسبانيا، حيث الاهتمام البالغ بالمؤسسات في الولايات المتحدة من زاوية دراسة البيئة وإدارة القضايا، وإعداد خطة لاتصالات الأزمة وكذلك المتحدث الرسمي، وتوحيد مصدر المعلومات وأهمية التعامل مع وسائل الإعلام أثناء حدوث الأزمات. كما أكدت الدراسة على أن كافة المؤسسات تهتم بالاستعانة بالمستشارين الخارجيين في العلاقات العامة عند التخطيط للأزمات وحصر المخاطر التي قد تواجه المؤسسة، وتنفيذ الاجراءات الاتصالية عند حدوث الأزمة . وأوصت الدراسة بأهمية إعداد إستراتيجيات اتصالية معدة مسبقا قبل حدوث الأزمة يكون للعلاقات العامة دوراً بارزاً في إعدادها، وكذلك ضرورة تطوير تلك الاستراتيجيات بحيث تتناسب مع التطورات العصرية والمستقبلية .

## ٦- دراسة وليم وأولنران Williams&Olaniran (١٩٩٧):

بعنوان التطورات في عملية التخطيط للأزمات من خلال استخدام عناصر اتصال المخاطر عند ممارسة إجراءات اتصالات الأزمة، وتهدف الدراسة إلى التحول من القوائم الإرشادية التصحيحية إلى استخدام المداخل النظرية والنماذج الاتصالية، والتي يكون للعلاقات العامة دورا بارزا في إعدادها، حيث اهتمت الدراسة بكيفية ممارسة عناصر اتصال المخاطر من جانب مسئولي العلاقات العامة في شركة صغيرة الحجم، من زاوية أن الإجراءات المتشابهة في التعامل مع الشركة الصغيرة الحجم تستخدم مع الشركات كبيرة الحجم، وكذلك حجم الأضرار الناتجة عنها.

توصلت الدراسة إلى أهمية التخطيط للأزمات، وتطبيق مبادئ وعناصر اتصال المخاطر، والذي يأخذ أهميته من زيادة الاعتماد الصناعي على التكنولوجيا الحديثة، والتي لها أضراراً بيئية وصحية، كما أكدت كذلك على أهمية التخطيط الإستراتيجي المسبق لإدارة الأزمات، والاهتمام بالعلاقات العامة في هذا الشأن، وهو ما أوصت به الدراسة من أهمية تطوير أنشطة العلاقات العامة، والممارسين لها في ظل التحولات التكنولوجية والإدارية المعاصرة.

#### ۲- دراسة مارا ۱۹۹۷) :

تتناول خطط اتصالات الأزمة، والعوامل التي تفعل من دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات، وتركز على أهمية الدور الإداري في حالة الأزمات، وتأثير ثقافة المنظمة الإتصالية، وفلسفة الاتصال ومرونته في تفعيل دور العلاقات العامة خلال إدارة الأزمات، كما أنها اهتمت بتحليل العناصر الفنية والعملية في إدارة الأزمات، والتي تناولت خطط اتصالات الأزمة، ومراكز اتصالات الأزمة، والعلاقات مع وسائل الإعلام وذلك من خلال التطبيق على مجموعة من الحالات الدراسية لأزمات فعلية مثلت نوعين من المنظمات أولها المنظمات التي لديها خطط وفشلت في إدارة الأزمات التي واجهتها وهي أزمة يونيون كاربيد في بوهبال، أزمة وكالة الفضاء العالمية ناسا، أزمة جامعة مارى لاند ومقتل لاعب السلة لين باى)، وأما النوعية الأخرى من المؤسسات فهي التي ليس لديها خطط وأدارت الأزمة بنجاح وتلك الأزمات شملت أزمة التايلينول بشركة جونسون أند جونسون، أزمة ماكدونالذر ومقتل ٤٠ شخصا بمطاعم كاليفورنيا وسان يورو في ١٩٨٤).

سعت الدراسة إلى تطوير نموذج اتصالي يهتم بقياس معايير النجاح في اتصالات الأزمة ودور العلاقات العامة خلالها (\*) حيث أن هذا النموذج لا يشترط وجود خطة فقط

(30)

<sup>\*</sup> غموذج مبارا Marra عن إسمالات الأزمة يعد من النماذج الأولية والتطبيقية في العلاقات العامة وإدارة الأزمات ، حيث قدمه في رسالته للدكتوراه عام ١٩٩٨ ثم طوره في درا سنة عام ١٩٩٨ .

لنجاح إدارة الأزمة، وإنما هناك علة نواحي أخرى ضرورية إلى جانب الخطة، تمثلت في ضرورة وجود ثقافة تنظيمية اتصالية بالمؤسسة في حالة الأزمات، وكذلك حرية تدفق الاتصالات، ومرونة تنفيذ إجراءاتها من جانب العلاقات العامة.

توصلت الدراسة إلى أهمية العلاقات العامة ودورها الفعال في مراحل الأزمة وأن نجاح إدارة الأزمة يتوقف على ثقافة المنظمة في الأزمات، وأكدت كذلك على ان سوء الإدارة وضعف السياسات والاستراتيجيات يعوق عمل العلاقات العامة عند التعامل مع الأزمات، حتى ولو كانت على درجة عالية من المهارة، كما توصلت إلى أن الأبحاث في مجال العلاقات العامة اهتمت بالدور الفني والعلاجي في الاتصل، ولم تعطى الاهتمام للجانب التصوري والتخطيطي للأزمات والذي يهتم بإعداد الاستراتيجيات قبل حدوث الأزمة، ومن هذا المنطلق أوصت الدراسة بضرورة التحول في ظل التغيرات الحالية من الأسلوب التقليدي في إدارة الأزمات إلى الأسلوب الاستراتيجي والتخطيطي لاتصالات الأزمة وتفعيل دور العلاقات العامة خلالها.

#### ۸- دراسة برون وألسون Bronn & Olson (۱۹۹۷):

بعنوان الفكر الاستراتيجي لدى مديري العلاقات العامة وكيفية تكوينه في موقف الأزمة، وتهدف الدراسة إلى توضيح عملية التحليل المشترك والأساليب الفنية في دراسة وظيفة العلاقات العامة عند صنع واتخاذ القرارات الاستراتيجية في حالة الأزمات، واستخدمت في ذلك منهج دراسة الحالة لنوعين من المديرين الممارسين للعلاقات العامة بمحاكم القطاع العام النرويجية، حيث اهتمت بتحليل أساليب الممارسة ورصدها لدى مديري العلاقات العامة.

قدمت الدراسة وجهة النظر في إمكانية أن يكون مدير العلاقات العامة عضواً فعالاً في عملية اتخاذ وصنع القرار الاستراتيجي بالمنظمة من خلال مشاركته للإدارة العليا بعدة مهام وأنشطة فعالة تحقق أهداف المنظمة، إلى جانب توافر مجموعة صفات لدى مدير العلاقات العامة تحمل معنى التأمل والتوقع لما قد يحدث لبيئة المنظمة مستقبلا، بحيث تمثل أفكاراً إستراتيجية تحقق أهدافها.

أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها أن التطور الإداري، وتبنى الناحية الاستراتيجية في إدارة الأزمات ما زال يحتاج إلى تطوير، وأن التعامل مع الأزمات إستراتيجياً من أفضل الطرق لنجاح إدارتها، وأكدت كذلك على ضرورة إشراك مديري العلاقات العامة في إدارة الأزمات، وإكسابهم المهارات الإدارية اللازمة لذلك. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بتطوير النماذج في إدارة الأزمات والتطبيق العملي لها.

تلك الدراسات والخروج منها بمجموعة من الأسس النظرية والمنهجية والتطبيقية في مجال الأزمات والعلاقات العامة خصيصاً.

أغلب الدراسات قد استعانت بعد من الوسائل والأساليب البحثية كان أكثرها استخداما الدراسات قد استعانت بعد من الوسائل والأساليب البحثية كان أكثرها استخداما الأسلوب المسحى، ودراسة الحالة، و بصفة خاصة الدراسات التي تناولت دور المنظمة والعلاقات العامة بها ومدى مشاركتها في إدارة الأزمات التي وقعت بها كحالات دراسية. كما استخدمت أدوات بحثية شملت المقابلات المتعمقة، والاستبانة دون التقيد بتحليل أزمة معينة، باعتبار أن ذلك يمثل الدور التحليلي والعلاجي للمؤسسة عند حدوث الأزمة، أما تلك الأدوات البحثية فقد استخدمتها الدراسات للكشف عن نواحي الاستعداد والتخطيط للأزمات قبل حدوثها، وخاصة الدراسات التي عنيت بتطوير إستراتيجيات اتصالية وإدارية ونماذج اتصالية تفعل من دور العلاقات العامة في إدارة الأزمة، وكان ذلك في دراسات " بنروس " Penrose (۲۰۰۰)، هيريرو وبرات Herrero الأزمة، وكان ذلك في دراسات " بنروس " Penrose (۲۰۰۰)، وكذلك دراسة يوسف ( ۱۹۹۹) التي اهتمت بمسح للآراء عن طريقة الاستبانة في موقف الصحفيين من مسئولي العلاقات العامة عند حدوث الأزمة.

إلى جانب ذلك هناك دراسات اهتمت بتحليل المضمون وذلك في الدراسات التي تناولت التغطية الإعلامية للأزمات مثل دراسات تيجل Tuggle (١٩٩١) ويوسف (١٩٩٨) و شومان (١٩٩٩). وهذا لا يمنع من أن هناك دراسات قد زاوجت بين الأدوات البحثية المختلفة وسعت إلى تقديم صورة كلية لأزمة معينة كحالة دراسية من واقع أن دراسة الحالمة المتعمقة والشاملة لحالة واحدة أو عدد من الحالات (عبد دراسة الحميد، ٢٠٠٠) ومن تلك الدراسات (على سبيل المثال)، دراسة فريد (١٩٩٩)، "ووليم وأولنران" Marra (١٩٩٨) وكذلك دراسة مارا ١٩٩٨).

من هذا يتضح أن هناك نوعين من الاتجاهات في الدراسات العالمية التي تناولت مجال الأزمات في سياق العلاقات العامة والاتصال، تمثل الجانب الأول في التعرف على الدور العلاجي والتحليلي للعلاقات العامة ومدى مساهمتها في إدارة الأزمة، وذلك باستخدام دراسة الحالة لأزمة معينة وتحليل ما اتخذته المؤسسة من إجراءات في معلجة تلك الأزمات تحديداً، وهذا التوجه قد سلكته أغلب الدراسات الحلية، في حين تمثل الجانب الآخر في الدراسات الحية التخطيط لإدارة الأزمات، والتعرف على مدى إهتمام المؤسسات والعلاقات العامة بها بالعمل وفق إستراتيجيات وخطيط متفق عليها لإدارة الأزمات، وفي هذا الشأن اعتمدت تلك الدراسات على وخطيط متفق عليها لإدارة الأزمات، وفي هذا الشأن اعتمدت تلك الدراسات على

أدوات بحشية كانت المقابلات المتعمقة والاستبيان والوثائق أكثرها استخداما، للكشف عن الآراء والاتجاهات والإجراءات لدى المديرين في حالة الاستعداد للأزمات، وذلك دون التقييد بدراسة أزمة معينة تعرضت لها المؤسسة.

ومن المتفق عليه أن الدراسات تعكس الوضع القائم في المؤسسات التي تجرى خلالها، فإذا كانت الدراسات المحلية قد سعت إلى تحليل ومعرفة دور المؤسسات المصرية في إدارة الأزمات التي تعرضت لها والتعرف على مدى مشاركة العلاقات العامة بها كتنظيم عند حدوث الأزمة، فقد توصلت أغلب تلك الدراسات إلى أن المؤسسات في مصر وخاصة الحكومية ما زالت تعانى من مشكلات إدارية وتنظيمية ومهنية تعوق عمل العلاقات العامة كنظام فرعى داخل المنظمة من أداء مهامه، هذا فضلا عن أن تلك المؤسسات لا تسعى إلى تطوير خطة اتصالية لإدارة الأزمات، أو التعامل معها وفق أسس ومعايير إستراتيجية، في حين أن الدراسات الغربية تقدم رؤية مختلفة من حيث أنها قد أكدت على أن المؤسسات الغربية وخاصة الأمريكية تسعى إلى تطوير خطط وإستراتيجيات لإدارة الأزمات وأنها بالفعل تستعين بشركات متخصصة للعلاقات العامة والاتصال إلى جانب ذلك فإنها تضع العلاقات العامة بها في أعلى المستويات الإدارية والتنظيمية، وتسند لها مهام متعددة تفعل من دورها في حالة الأزمات داخل وخارج المنظمة.

وعلى مستوى الدراسات الإعلامية في إدارة الأزمات والتي تناولت التغطية التلفزيونية للأزمات، فإن هناك تباينا بين نتائج الدراسات العربية والأجنبية في هذا الشأن، ففي الوقت الذي أكدت فيه دراسة أجنبية لـ " تيجل " Tuggle) على تفوق التغطية التلفزيونية في حالة الأزمات على سائر الوسائل الأخرى، فإن الدراسات المحلية مثل دراسة القليني (١٩٩٨)، وبهنسي (٢٠٠٠) قد خلصتا إلى قصور شديد في التغطية التلفزيونية للأزمات، عما يعكس توجهات وسياسات تتعلق بالوسيلة الإعلامية، إلى جانب سياسة الدولة التي تعمل في إطارها الوسيلة والتي تسيطر على تلك الوسائل، ومن ثم تتحكم في نواحي التغطية الإعلامية لقرارات ومعتقدات وتوجهات سياسية ومركزية تؤثر على تلك الوسائل والعاملين على تغطية الأزمات أيا كانت إمكانياتهم ومركزية تؤثر على تلك الوسائل والعاملين على تغطية الأزمات أيا كانت إمكانياتهم المهنية في هذا الشأن .

اتفقت نتائج الدراسات المحلية والعالمية التي تناولت معالجة وسائل الإعلام الأمريكية للقضايا والأزمات التي تكون الولايات المتحدة طرفا فيها على تأثر التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الأمريكية بالسياسة الأمريكية وأنها تسعى إلى مساندة وتأييد الإدارة الأمريكية وسياستها الخارجية مع دول العالم وكان ذلك في دراسات سيمون و إينجر Simon & Iyenger)، ويوسف (١٩٩٧)، وفينست ٢٠٠٠) .

كما أسفرت أغلب تلك الدراسات عن قضايا هامة ونتائج فعالة تؤكد أهمية المتعامل مع الأزمات فور وقوعها، والاستعداد لها بخطة معدة قبل حدوثها، وعلى أهمية المتعامل مع الجمهور الداخلي (الموظفين)، والجمهور الخارجي، ووسائل الإعلام قبل وأثناء وبعد وقوع الأزمات، وإشراك كافة التخصصات في إدارة الأزمة ومتابعتها، والاستعانة بالخبراء في هذا الشأن، إلى جانب ذلك أضاف كل من برون وألسون Bronn والاستعانة بالخبراء بي هذا الشأن، إلى جانب ذلك أضاف كل من برون وألسون مديري والاستعانة بالعبراء بيضرورة رفع الاختصاصات الإدارية والاتصالية والمهنية لدى مديري العلاقات العامة داخل المنظمة وخارجها، وهذا يتوقف على ما قدمه مارا ١٩٩٨ (١٩٩٨) من ضرورة أن يكون للمؤسسة ثقافة تنظيمية فعالة، تسعى إلى التطويس والتحديث والتخطيط لما يحدث من أزمات مستقبلاً وتفعيل دور العلاقات العامة في هذا الشأن.

أيضاً ظهر التباين بين الدراسات المحلية والعالمية في الهدف الذي تسعي إليه من ناحية تطوير إستراتيجيات ونماذج اتصالية تفعل من دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات، ففي الوقت الذي لا يوجد فيه دراسة عربية واحدة عنيت بتطوير نموذج اتصالي مقترح - في حدود علم المؤلف - يتضمن عدة إستراتيجيات تبرز مدى مشاركة العلاقات العامة في هذا السأن، فقد اهتمت مجموعة من الدراسات العالمية بتطوير وتقديم عدة إستراتيجيات في إدارة اتصالات الأزمة استمدت صلاحيتها من واقع المسوح والتطبيقات الميدانية والتحليلية للمؤسسات والأزمات التي تناولتها، باستثناء دراسة بيرنت Burnett الني اهتم بإجراء مسح نظري شامل للدراسات التي تناولت بيرنت العامة في الأزمات وقدم نموذجا للعلاقات العامة في الأزمات من نائج هذا المسح النظري.

وهذا لا يمنع من ذكر أن هناك من الدراسات العربية التي اهتمت بتطويع نماذج اتصالية واستخدامها في حالة الأزمات مثل دراسة القليني (١٩٩٨) وبهنسي (٢٠٠٠)، حيث اعتمدتا على نموذج الاعتماد على وسائل الإعلام، في حين اهتمت دراسة أخرى لشومان (١٩٩٩) بالمزاوجة ما بين التغطية الإعلامية والصحفية للأزمة ونموذج الموقف المشكل وتطبيقه في حالة الأزمات.

ووفقا لهذا فإن الدراسة الحالية تسعى إلى الاستفادة من نتائج تلك الدراسات السابقة وما أوصت به مستقبلا، بحيث يمكن الوقوف على مدى المشاركة الفعلية للعلاقات العامة بالمنظمات في إدارة الأزمات، والتخطيط لها والمأمول اتخاذه مستقبلا في هذا الشأن، باعتبار أن المعرفة هي أساس التغيير، وتلك الرؤية تتفق مع نتائج الدراسات الاستراتيجية التي تناولها المؤلفون في العلاقات العامة والاتصال، بحيث تنطلق تلك

الدراسة من الدراسات الأكثر ارتباطاً بالموضوع كدراسات "هيريرو" و"برات" Herrero & Pratt (١٩٩٨) "ومارا" Marra (١٩٩٨)، إلى جانب الاستفادة من الدراسات الأخرى باعتبار أنها تقدم جانباً هاماً يدعم من لفت الأنظار إلى أهمية وضرورة الاستفادة من العلاقات العامة داخل المنظمة باعتبار أنها نظام فرعى يعمل داخل وخارج المنظمة.

لذا تحاول الدراسة الحالية التعرف والكشف عن مدى استعداد المنظمات للتعامل مع الأزمات وفق إجراءات وأسس إستراتيجية وذلك في إطار مدى مشاركة مسئولي العلاقات العامة بتلك المنظمات في التخطيط لإدارة الأزمات التي قد تواجهها والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم في هذا الشأن، ورؤيتهم لتطوير هذا المجال مستقبلاً خاصة في مجال التطبيق بقطاع النقل والمواصلات.

كما تسعى الدراسة إلى المساهمة في تقديم نموذج مقترح لإدارة الأزمات من جانب العلاقات العامة بحيث يتم الاستفادة من النماذج والاستراتيجيات السابقة للباحثين في مجال الاتصال والعلاقات العامة، لاسيما وأن أكثرها اعتمادا من جانب المؤلف يتمثل في نموذج "فرانسيس مارا" Marra (١٩٩٨) لكونه يقدم جانبين أساسيين في إدارة العلاقات العامة الفعالة للأزمة وهما ثقافة المنظمة واتصالات العلاقات العامة بحيث يتسنى للباحث تطوير هذا النموذج ليشمل الأسس التي وضعها "مارا" Marra إلى جانب المبادئ والأسس الوظيفية للعلاقات العامة، ليتم توظيفها وتناسبها مع المراحل المختلفة التي تمر بها عملية التخطيط لإدارة الأزمات والإجراءات التي تتُخذ.

# الفص الثالث

النماذج الإتصالية والإدارية

a reconsiderential complete contrations of the contration of the c

في إدارة الأزمة

واتصالات جرونج تؤسس على أنواع ممارسات العلاقات العامة من خلال الأنشطة التى تقوم بها وكيفية الاتصال بالجمهور، وتلك الممارسات يطلق عليها النماذج Models من خلال أربعة أنواع وضعها جرونج وروبير (١٩٩٤)، وجرونج (١٩٩٢). حيث إهتم فيرن بانكس Fearn Banks بتحليل تلك النماذج ومدى ضرورتها عند التخطيط لاتصالات الأزمة وتنفيذها، ومدى اعتماد النظريات والنماذج في اتصالات الأزمة عليها (13 - 11 : 1996).

# وتلك النماذج تتمثل في الآتي:-

# ۱- نموذج الذيوع والانتشار من خلال الصحافةPress Agentry /Publicity Model

هـ و محاولة ممارسي العلاقات العامة جعل منظماتهم ومنتجاتهم معروفة لدى الجماهير، وذلك باستخدام الطرق المختلفة، سواء إذا كانت المعلومات والتصريحات حقيقية أم غير ذلك، فهـي لا تهـتم بمـدى حقيقة وصحة المعلومات التى تقدمها بقدر الانتشار بين الجماهير، والهـدف هو إقناع الجماهير بأى شكل من الأشكال بما تريده المنظمة وما تقدمه، وبالتالي فهـي تستخدم طريقة واحدة تنقل المعلومات إلى الجماهير، ومن ثم فإنها لا تحتاج إلى إجراء المسوح للجماهير لعدم وجود رجع الصدى من جانب الجمهور.

هذا وقد وجد جرونج وهينت أن ١٥ ٪ من ممارسي العلاقات العامة يستخدمون هذا النموذج ( ١٩٨٤). في حين دعا المؤلفان إلى التقليل من استخدام هذا النموذج خاصة مع المتطورات المستمرة في المؤسسات وعلاقتها بالجمهور، وتطلعات خبراء وممارسي العلاقات العامة العلاقات العامة العلاقات العامة أصبحوا غير متحفزين لاستخدام هذا النموذج.

# Y- غوذج إعلام وإخبار الجمهور Public Information Model

يختلف هذا النموذج عن النموذج الأول من حيث أن الحقائق وصحة البيانات والتصريحات ضرورية وهامة، والتي يتم تقديمها للجمهور من خلال الصحافة، أو ما تنشره الصحافة عن المؤسسة، وهذا النموذج يعتبر سائدا في المؤسسات الحكومية، كما أنه يتخذ طريقة واحدة وإتجاها منفرداً - كسابقة - في نقل المعلومات من المنظمة إلى الجمهور، وبالتالي فإنه لا يتطلب بصفة مستمرة إجراء البحوث والمسوح، وإنما يتطلب نوعا من التقييم كمسوح القراء أو معرفة كمية القصاصات الصحفية التي تناولت المنظمة.

#### Two – way A symmetric Model تنائى الاتجاه غير المتناسق أو المتوازن

ويسمى أيضاً نموذج الاقناع العلمى أو الفنى، حيث يقوم ممارسو العلاقات العامة باستخدام نظرية العلوم الاجتماعية والبحوث كالمسوح والاقتراعات لمحاولة إقناع

الجماهير بتقبل وجهات نظر المؤسسة. وهنا يوجد بعض التغذية المرتدة (رجع الصدى) من جانب الجمهور، إلا أن ذلك لا يؤثر ولا يغير من إدارة المنظمة لإتصالها وأسلوبها مع الجمهور كنتيجة لتلك النواحي.

# ٤- ثنائي الاتجاه والمتوازن والمتناسق Two- way Symmetric Model

ويمثل أفضل النماذج وأكثرها إستخداما ونجاحاً في برامج الاتصالات مع الجمهور، وهو ما أكده جرونج Grung (١٩٩٢) من أن محارسي العلاقات العامة يفضلون هذا النموذج بشرط توافر الخبرة عند محارستة، وإهتمام ووعي المنظمة بضرورة تطبيقه، وذلك لأن النموذج يهتم بالتفاعل فيما بين المؤسسة والجمهور، ويهتم بتبادل الحوارات والمناقشات والآراء، بحيث تتوافر سمات التفاوض والاتفاق والإنصات والاندماج في الحوار، وهذا قد يُحدث تغيراً في سلوك الإدارة والجمهور. كما أن النموذج يعتمد على نظرية العلوم الاجتماعية والبحوث ليس بهدف الاقناع وإنما بهدف الاتصال والتي من خلالها تستطيع المنظمة معرفة ما يحتاجه وما يريده الجمهور، وفي المقابل تستطيع الجماهير فهم توجهات المنظمة وما تهدف إليه، مما يحقق تبادلاً للآراء والحوارات عبر قنوات إتصالية متبادلة بين المنظمة والجمهور.

تطويراً لنظرية العلاقات العامة، فقد إهتم جرونج وروبير (١٩٩٢) بدراسة النماذج في إتصالات الأزمة، وتوصلا إلى أنها تستند إلى ثلاثة مداخل نظرية تشمل الإدارة الإستراتيجية، والجمهور، وإدارة القضايا. وهو ماأكلة فيرن بانكس FearnBanks في دراسته لإتصالات الأزمة (15 - 14: 1996) حيث قيام بتقديم الرؤية الإستراتيجية لجرونج وروبير عن العلاقيات العامة وإتصالها بالجمهور خاصة في مواقف الأزمات، وذلك من خلال فرضين أساسين هما:

- ۱- أن العلاقات العامة تكون فعالة وأكثر إنجازاً عندما تكون جزءاً فعالاً من عملية الإدارة الاستراتيجية للمنظمة، إلى جانب أن تتم أنشطة العلاقات العامة بطريقة إستراتيجية.
- ٢- أن العلاقات العامة تدار إستراتيجياً عندما يحدد ممارسوها الجماهير الأساسية والنشطة للمؤسسة ووضعها في فئات، والاهتمام بإيجاد حلول للقضايا التي تنشأ من تعامل المنظمة مع الجمهور من خلال البرامج الاتصالية المتبادلة والمتوازنة وذلك في مرحلة مبكرة من إدارة القضايا.

تلك الافتراضات تعنى أن العلاقات العامة الفعالة عند (جرونج وروبير) تعادل الاتصالات الفعالة في حالة الأزمات وذلك للنواحي التالية: -

- \* أن مدير العلاقات العامة يمثل ركنا أساسيا في الإدارة العليا بالمنظمة.
- \* أن البرامج قد صممت بهدف تأسيس علاقات قوية مع الجماهير الأساسية للمنظمة.

- \* أهمية العلاقات العامة عند إجراء البحوث والاتصال بالجماهير الأساسية وتحديدهم وتصنيفهم حسب الأهمية.
- \* قدرة العلاقات العامة على فهم توجهات واهتمامات الجمهور، ومن ثم تصميم خطة تشمل كل فئات الجمهور، وتسعى لتوثيق العلاقات مع وسائل الاعلام باستخدام المنموذج الرابع ثنائى الإتجاه والمتوازن، وهذا بالفعل قد يمنع من وقوع الأزمات أو التقليل من حدتها عند حدوثها.
- \* ظهور دور العلاقات العامة في حالة الانقسامات والخلافات مع جمهور المنظمة العريض من خلال الاتصال بجماهير فرعية صغيرة الحجم معروفة لدى الجماهير العريضة والتي تتولى الاتصال بتلك الجماهير لحل القضايا والمشكلات القائمة.
- \* دورها في إدارة القيضايا، والتي تمثل جزءاً من البرامج الاتصالية المتوازنة والمتبادلة الاتجاه، وذلك من واقع تفاعل العلاقات العامة مع بيئة المنظمة، من حيث توقع ممارسيها بتلك القضايا، والكشف عنها والعمل على حلها، ثم تطوير الاستراتيجيات للتقليل من خطورة الأزمات ومنع تكرار حدوثها.

وبالتالى ومن خلال ما قدمه كل من جرونج، وهينت، وروبير ومن بعدهم فيرن بانكس يؤكد على مدى أهمية العلاقات العامة ودورها داخل وخارج المنظمة ومدى المضرورة الملحة لاستغلال هذا الدور عند الاعداد والتعامل مع الأزمات وإجراء الاتصالات مع الجمهور، وإن كان هذا يتوقف على فلسفة وأيديولوجية المنظمة في الاتصال والتخطيط، علماً بأن العلاقات العامة التي تحتضنها المؤسسة وتوليها الاهتمام المطلوب إلى جانب خبرة محارسيها في إدارة الأزمات فإن ذلك يفعل ويبرز من هذا الدور في عمل العلاقات العامة بصفة عامة وفي التعامل مع الأزمات بصفة خاصة.

نموذج لوكازويسكى Lukaszewski عن أساسيات وقواعد اتصالات الأزمة يتكون من ثلاثة محاور هي (14 – 7: 1997):-

- \* أهداف الاتصال وضرورياته في حالة الأزمات.
- \* أسس ومبادئ الاتصال المطلوبة في حالة الأزمات.
  - \* بروتوكولات ومعايير الاتصال.

الحور الأول: وضع أساسيات وأهداف الاتصال.

يشتمل على جانبين هما:-

۱- رسم السياسة الاتصالية Communication Policy Model من خلال وضع الأسس الاستراتيجية في الاتصال ومنها:-

- الانفتاح على الآخرين Openness وتقديم المعلومات بحيث تكون متاحة للجميع وتسمح بالتبادل المعرفي.
  - المصداقية في الحقائق Truthfulness والأمانة وإعتبارها سياسة مطلقة.
  - الاستجابة الفورية للأحداث Responsiveness والإعلان عنها وتحديدها.
- عـدم إخفـاء أى حقائــق خاصــة بالــسلوكيات والاتجاهــات والخطـط والقــرارات الاستراتيجية الفعالة والعمل بروح التعاون والتضامن.
  - ٧- تحديد أولويات الاتصال Communication Priorities ويتم ترتيبها كالتالى:

الأولوية الأولى: خاصة بالمتأثرين مباشرة بالأزمة وهم الضحايا سواء المعنيين بالأزمة أم غيرهم.

الأولوية الثانية: وهم الموظفين حيث يكون منهم ضحايا أحيانا.

الأولوية الثالثة: وهم الأفراد الذين تأثروا بشكل غير مباشر من جراء الأزمة.

الأولوية الرابعة: وهم وسائل الاعلام وقنوات الاتصال الخارجية الآخرى.

وتلك الأولويات تولى الاهتمام بالأفراد المتأثرين بالأزمة بصورة مباشرة وهم المضحايا وذلك في قمة أولوياتها، وتضع وسائل الاعلام في نهاية الأولويات، لعدة أسباب أهمها أن إمداد الضحايا بالمعلومات الكافية من البداية وقبل أي جهة أخرى لا يجعلهم عرضة لإستيقاء المعلومات من وسائل الاعلام التي قد تقدم معلومات غير صحيحة، وكذلك لإمكانية التحكم في مدى التأثير على صورة المؤسسة وموقف الأزمة.

المحور الثاني: الأسس الخاصة بمبادئ وقواعد الاتصال خلال الأزمات.

#### وتشمل النواحي التالية:

- ١- الاتصال أولاً بالـذين هم أكثر تأثراً بالأزمة، واتخاذ الإجراءات الخاصة بهم. وعندما تكون الأحداث غير متوقعة يتم التعامل معها من خلال عدة إجراءات وجهات مشاركة منها:-
  - ♦ الاستجابة السريعة.
  - ♦ التصرف بجدية وحزم.
  - ◄ تحديد المسئولية المناسبة مع الأزمات التي تحدث.
    - ♦ الاستعانة وطلب المساعدة من جهات أخرى.
  - ♦ إخبار الجمهور الداخلي ( الموظفين (على وجة السرعة من البداية.
    - ♦ توضيح المهام والأدوار.

- ♦ توضيح القرارات والنتائج والسلوكيات.
  - ♦ قبول المقترحات في التعامل مع الأزمة.
- ♦ شرح وتوضيح الموقف للجمهور بقدر الإمكان.
- ♦ دعوة المسئولين المحليين للمشاركة في المواجهة.
  - ♦ البحث عن الأفراد الأكثر تأثراً بالأزمة.
- ♦ استخدام رسائل فعالة ومباشرة وسهلة الفهم.
  - ♦ العمل بروح التضامن والمشاركة.
  - ♦ عدم مناهضة الأراء وتقبلها وفهم ما تعنية.
- ٢- الاعتماد على الاتصالات المحلية أولاً فهى أفضل الوسائل فى التعامل مع الأزمات،
   ويتم ذلك من خلال إدارات العلاقات العامة، والعمليات، والتسهيلات وغيرها.
- ٣- التحدث من خلال جهة واحدة وتوحيد الخطاب الاعلامي الموجة إلى الجمهور
   الداخلي والخارجي ووسائل الإعلام وتناسبة مع فئات هذا الجمهور.
- ٤- التصرف السريع في إمكانية توصيل المعلومات والأخبار لوسائل الاعلام والجمهور.
  - ٥- التعاون مع وسائل الاعلام وتلبية إحتياجات مندوبيها.
- ٦- الاعتماد على القرارات الواضحة واللازمة لموقف الأزمة والتي تتناسب مع طبيعة هذا الموقف.
  - ٧- التركيز على البعد الأخلاقي والإنساني في إدارة الأزمة.
- ٨- الاعتماد في حل المشكلة على عملية صنع القرارات وإدارتها من خلال الإدارة
   الاستراتيجية طبقا للنواحي التالية :-
  - ♦ وصف طبيعة الموقف.
  - ♦ تحليل ما يحتويه الموقف ومدى تهديده وحجمه.
  - ♦ تقديم الخيارات والاحتمالات والمقترحات في معالجة الموقف.
    - ♦ اختيار أفضل التوصيات والمعالجات للأزمة.
    - ♦ احتواء النتائج السلبية وغير المتوقعة ودراستها.

## المحور الثالث: استخدام معايير وبروتوكولات الاتصال:

هناك عدد من المعايير اللازمة عند التعامل مع الأزمات والتي تشمل النواحي الخاصة بالسلوكيات والاتجاهات وطرق ووسائل التحدث اللازمة في التعامل معها ومن تلك المعايير ما يلي: -

- 1- الاستجابة Responsiveness والتعامل مع الأزمة من خلال الإستعداد لمواجهتها وإعداد الخطط على المستوى الداخلي والخارجي للمنظمة.
- ٢- الإنفتاح والتفاعل مع الجتمع Openness والتعامل مع أطراف وجمهور الأزمة
   وخاصة الأكثر تضرراً منها.
- ٣- إبداء الاهتمام Concern بالمتأثرين بالأزمة، وبالطرق الخاصة في التعامل معهم
   وأسلوب المواجهة وتقديم المعلومات.
- 3- الاحترام Respect عند تقبل أي مقترحات أو أسئلة أو استنتاجات من جانب الجمهور وأطراف الأزمة، وأيضاً في حالة تعرض المؤسسة لإنتقادات وهجوم من الجمهور.
- ٥- التعاون Cooperation مع وسائل الاعلام والجمهور والاتصال بهم بصورة مباشرة وعلى قدر من الكفاءة والسرعة.
- 7- تحديد المسئولية Responsibility والتعامل مع الأزمة من مبدأ المسئولية، وتحديد مسئولية المتحدث الرسمي في حالة الأزمات.
- ٧- تنمية الحاسة الادراكية Sensitivity وذلك في وقت مبكر من حدوث الأزمة وتوقع
   حدوثها وإتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوعها.
- ۸− الـتكامل والترابط Integrity في دراسة طبيعة الأزمات وأوجه المواجهة وفحص الأخطاء والسلبيات لتحديد نواحي القصور.
- 9- اجراء المقارنات Compassion للوصول لأفضل الطرق والحلول في مواجهة الأزمات وإدارتها.
- ١٠- تحقيق درجة عالية من الرضا والقبول Consent من جانب الجمهور وإعادة الثقة في المؤسسة وبناء العلاقات والتقليل من حجم التغطية الاعلامية للأزمة وموقفها من المؤسسة وذلك من خلال النواحي التالية :-
  - ♦ تحديد القضايا الكامنة التي لم تتحقق بعد.
  - ◄ تحليل تلك القضايا ودراسة مدى تأثيراتها.
- ♦ دراسة الأحداث من خلال النماذج والأمثلة التي وقعت في المؤسسات المختلفة ومراعاة التنسيق فيما بينها.
  - ♦ بناء الآراء والاتجاهات والمشاركات.
- ◄ تطوير استراتيجية فعالة تعتمد على رسائل هادفة وايجابية تقدم بصورة مباشرة للجمهور.

#### \_\_\_\_\_ استراتمحيات إدارة الأزمات والكوارث \_

1۱- تقديرات الموقف ومدى المحاسبة والمسئولية Accountability وذلك لإعادة المصداقية للمؤسسة من خلال النواحي التالية:-

- ♦ تحرى المصداقية في معالجة الأزمة عند الاتصال بالجمهور.
- ♦ التوضيح والشرح لما قد حدث وأسبابه وطرق المواجهة وأثرة مستقبلاً.
- ♦ الاعلان عن القضايا الجوهرية والكامنة وحلها قبل تصاعدها ومشاركة الجمهور في مناقشتها.
- ♦ إظهار الاستياء والندم لما قد حدث والتأكيد على حجم المسئولية في عدم حدوث الأزمة مرة أخرى.
  - ♦ الاستعانة بالمستشارين في التعامل مع الأزمات.
  - ♦ التعهد والالتزام بتحقيق الأهداف المقررة في التعامل مع الأزمات.
- ♦ إدخال التعديلات والتحسينات اللازمة على خطة المواجهة والتعامل مع الأزمات
- 17- التسامح والتصالح مع الجمهور Generosity وعقد صداقات معه حتى في حالة الانتقادات الموجهة ضد المؤسسة من جهات أخرى.
- 17- الأمانة Honesty وتحرى المصداقية في نقل المعلومات للجمهور وتبنى الصراحة والدقة في المتعامل مع الأزمات والجمهور ومواجهة الشائعات والأخطاء بحزم والتعلم منها لتلافيها مستقبلا.

يكن القول هنا أن نموذج جيمس لوكازويسكى في الاتصال من النماذج الهامة والفعالة التي وضعت أسس وقواعد وأهداف الاتصال خلال الأزمات والتي تعتبر قاسماً مشتركاً عند التخطيط لكافة الأزمات التي قد تقابل المؤسسات، وعلى أساسها يتم تشكيل الإستراتيجية الاتصالية حسب طبيعة نشاط المؤسسة ونوعية الأزمات التي قد تقابلها وطبيعة الجمهور. إلا أن النموذج يقلل من أهمية التحسب والإعداد للتعامل مع وسائل الإعلام خاصة أثناء حدوث الأزمات حيث يعطى الأولوية في التعامل للضحايا ويأتي بوسائل الإعلام في نهاية الأولويات بالرغم من مقدورها على إثارة الرأى العام تجاه المؤسسة خلال الأزمات، وكان من الأفضل إعطاء الأولوية للتعامل مع وسائل الإعلام على وجه السرعة تحقيقاً للمشاركة في معالجة الأزمة وفي نفس الوقت التعامل مع الخراءات الإعلام على وحد السرعة تحقيقاً للمشاركة في معالجة الأزمة وفي نفس الوقت التعامل مع الاجراءات الإدارية التي تتخذ تضامناً مع الاجراءات الاتصالية مع هذا الجمهور.

# ثانما: نهاذج اهتمت بالتفطيط للمراهل المفتلفة من إدارة الأزمة.

يتطرق المؤلف في هذا الجزء إلى تلك النماذج التي قدمت الخطوات والإجراءات اللازمة عند التخطيط للتعامل مع الأزمات في المراحل الزمنية الثلاث لمرور الأزمة (قبل، أثناء،بعد الحدوث)، سواء في مرحلة واحدة من تلك المراحل، أو في المراحل الثلاث مجتمعة، بحيث تمثل أوجه إستعداد المنظمات للتعامل مع الأزمات في المراحل التي تمر بها. ويعرض المؤلف هنا لثلاثة نماذج من تلك التي اهتمت بالتخطيط للمراحل المختلفة في إدارة الأزمات وهي:-

- ♦ نموذج اتصالات الأزمة ونظرية الألعاب لـ" ميرفى " Murphy
- ♦ غوذج الخمس خطوات في الإستجابة للأزمة لـ " ألبرشت " Albrecht.
- ♦ المنموذج الملمج المتوازن لإتصالات الأزمة "هيريرو" و"برات" & Pratt
- \* نظرية الألعاب كنموذج لاتصالات الأزمة واتخاذ القرار في العلاقات العامة عند حدوث الأزمة:

إن نظرية الألعاب Games Theory من النظريات الإدارية التي إهتم بها المؤلفون في مختلف التخصصات، وحاولوا تطبيقها في دراساتهم، حتى أن هناك عدداً من المؤلفين في العلاقات العامة يويدون إستخدامها ويطلقون عليها المدخل التخطيطي المرن في (إدارة الأزمات 55: Bland, 1998) وفي هذا الشأن سعت بيرسيلا ميرفي Wurphy إلى تقديم نموذج لإتصالات الأزمة أثناء حدوثها إعتماداً على تلك النظرية، من حيث دراسة العلاقة بين مسئولي العلاقات العامة والجمهور والأطراف الأخرى في موقف الأزمة والقرارات اللازمة على وجه السرعة لإحتواء الموقف.

وقبل تطبيق النموذج في العلاقات العامة والأزمة يجب تقديم العناصر الأساسية للنظرية أولا، وهي تشمل ما يلي (رسلان،٢٠٠٣: -٢٠-٢٥):-

- ♦ وجود لاعبان أو أكثر يحاول كل منهم الإستئثار بأكبر قدر من المكاسب وتكبيد الطرف الآخر أكبر قدر من الخسائر، أو التوصل إلى حل أفضل لكلاهما.
- ♦ وجود عائد نسبى تسفر عنه المباراة وهذا العائد يعنى مدلولات عديدة للاعبين نظرا للتفاوت بينهم.
- ♦ وجود مجموعة من القواعد الأساسية أو الخطوط الارشاديه للمباراة والتي يجب مراعاتها من جميع الأطراف.
- ♦ توافر المادة الاعلامية التي تمد اللاعبين بنوع وكمية المعلومات اللازمة لهم للتعرف على الخيارات أمام كل منهم والفرص المتاحة.

- ♦ وجود وسط عام يحدد إطار المباراة سواء أدرك اللاعبون ذلك أم لم يدركوا.
  - ♦ وجود تفاعل حركى بين اللاعبين.

تناولت ميرفى Murphy تلك النظرية من حيث أنها تفترض أن هناك لاعبين أو أكثر، وأنه لكى تتحقق الأهداف فإن أحد اللاعبين هو مسئول العلاقات العامة واللاعب المعارض قد يكون شخصاً واحداً أو مجموعة من الأفراد يلعبون كوحدة مثل شركة منافسة يجمعهم هدف واحد - وعلى هذه الجموعة إختيار الإستراتيجيات والألعاب للوصول لأفضل النتائج، وهنا يظهر أهمية الوقت عند حدوث الأزمة وخاصة عند ترتيب مؤتمر صحفى أو نشر أخبار عن الأزمة، حيث يكون مسئول العلاقات العامة في تلك الحالة هو اللاعب الأول، ومراسلو وسائل الاعلام يمثلون اللاعب الآخر ويكون الفوز لوسائل الاعلام في الحصول على معلومات وقصص صحفية، في حين يكون الفوز لمسئول العلاقات العامة في إحتواء الموقف قبل نشره على الجمهور (عبد يكون الفوز لمسئول العلاقات العامة في إحتواء الموقف قبل نشره على الجمهور (عبد

والواضح أن غوذج ميرفى Murphy المبنى على نظرية الألعاب يتناول إدارة الأزمة من جانب ممارسي العلاقات العامة، من حيث دورهم فى التعامل مع وسائل الإعلام وجمع المعلومات المتعلقة بالأزمة وقت حدوثها والوصول لأطراف الأزمة والمتأثرين بها، والمتفاوض معهم من خلال مجموعة إجراءات تسمى الإستراتيجيات البديلة، بهدف احتواء الموقف والسيطرة عليه. كما يعنى النموذج بأهمية الوقت وسرعة الاستجابة وضرورة فهم أبعاد الموقف قبل عرضه ونشره بوسائل الإعلام.

وإذا كان النموذج قد اهتم بالموقف مع وسائل الاعلام من جانب مسئولى العلاقات العامة إلا أنه قد تناول وسائل الاعلام على أنها جهة منافسة وعدائية ومن ثم ضرورة الانتصار عليها تحقيقاً لأهداف المنظمة بأى الطرق والوسائل، وكان من الأفضل أن يهتم بتوثيق الصلات و العلاقات مع تلك الوسائل وجعلها جهة مسانلة ومشاركة في إدارة الأزمة وإنجازها.

# نموذج الخمس خطوات في الاستجابة للأزمات

قدم ستيف ألبرشت Albrecht نموذجاً يتكون من خمس خطوات رئيسية عند التخطيط والاعداد للتعامل مع الأزمات تشمل إدارة القضايا التي تواجه المنظمة ومرحلة الاستعداد للتعامل مع الأزمات وتلك الخطوات تمثل الإجراءات التالية (126 – 114: 1996):-

Initiate a Risk الخطوة الأولى: القيام بعملية مسحية لتقدير الأخطار Assessment survey من خلال تحديد نوعية المخاطر والطوارئ التي قد تواجه المنظمة

وتصنيفها، حيث يعتمد تحديدها على طبيعة نشاط المؤسسة وحجمها ومدى إتساع نطاقها وهذا بالفعل يساهم في تحديد حجم الضرر الواقع على المنظمة وبالتالى إمكانية تجنبه.

الخطوة الثانية: تحديد الأدوار والواجبات Assign Roles and Duties عند إدارة الأزمة لضمان تنظيم العمل وتحديد المسئوليات لأعضاء فريق إدارة الأزمة ويتم ذلك من خلال النواحي التالية:-

- ◄ تحديد السلطة المسئولة عن قيادة الفريق للتحكم في مدى المسئولية وإتجاهها قبل وأثناء وبعد الأزمة.
- ◄ تحديد الغرض والأهداف الرئيسية للمنظمة وكذلك أهداف فريق إدارة الأزمة
   في المراحل المختلفة لإدارتها وتطوير نماذج لإدارة الأزمة.
- ♦ تحديد أنواع الأحداث الأزموية سواء كانت أزمات طبيعية أو من صنع الانسان ومدى تأثيرها على المنظمة.
- ◄ توجية وتنفيذ التعليمات والأوامر ليضمان فعالية أداء التعليمات والأوامر
   والقرارات في موقف الأزمة والطريقة التي يتم بها معالجتها.

الخطوة الثالثة: الاستجابة والتعامل مع تقرير تقدير المخاطر Risk Assessment Report من خلال ضرورة إهتمام الادارة بالاجراء المسحى لتقدير المخاطر والذي على أساسه يتم تحديد نوعية الأزمات والمخاطر التي تواجه المؤسسة ومن ثم يتسنى على المؤسسة أن تحشد الجهود لتطوير الاستراتيجيات التي تمنع وقوع الأزمات وتمنع تصاعدها بناءاً على تقديرات تلك المخاطر الكامنة والمحتملة الحدوث.

الخطوة الرابعة: كتابة خطط الاستجابة للأزمة. فبعد تحديد المخاطر المختلفة الكامنة والحمتملة الحدوث وتقدير مدى حجمها والكيفية التي يتم بها معالجتها يقوم فريق إدارة الأزمة بوضع مجموعة من الخطط العملية لمواجهة الأزمات ومراعاة كافة النواحي الإدارية والقانونية والاتصالية وغيرها عند إعدادها، وتكتب الخطة بناءاً على عدة أسس يتمثل أولها في تحديد أنواع الأزمات الكامنة المرتبطة بنشاط المؤسسة وصياغة الخطة على أساسها، يلى ذلك إعداد وتصميم خطوات عملية لتتبع كل نوع من الأزمات، ثم وصف ونقد الخطوات المتبعة في مراحل إدارة الأزمة لمعرفة نواحي القصور والضعف خلالها، وأخيراً تحديد من سيتولى إدارة الأزمة ويتابع أحداثها.

الخطوة الخامسة: تخصيص لجنة لفحص ومراجعة الوقائع والأحداث التي وقعت Create an Incident Review Subcommittee لمعرفة النواحي الايجابية والسلبية في طريقة معالجة الأزمة، وتقييم مختلف الجوانب في إدارتها والخروج بمجموعة من

الـدروس المستفادة، وبالتالى التعلم من الأخطاء ومحاولة تجنبها وتطوير الجوانب الايجابية ووضعها في الحسبان عند تطوير الخطة.

قام ألبرشت Albrasht بتطوير نموذج الخمس خطوات وأضاف إليه مجموعة من الاستراتيجيات المضرورية عند التخطيط والتعامل مع الازمات شملت نواحى التدريب والتنفيذ والتقييم لخطة الأزمة، وقدم نموذجا سمى (APTRA) وهو يمثل نواحى الإعداد والتخطيط لمواجهة الأزمات ويشمل الاستراتيجيات التالية:-

١- التوقع المسبق للأزمة Anticipate

Y- خطة إدارة الأزمة Plan

Train And Practice - التدريب والممارسة

٤- المراجعة والتقييم Review

٥- التصرف وإتخاذ القرار بالعمل Act

النموذج يقوم على مبدأ المشاركة والتضامن والتفاعل مع الحيطين لإنجاز إدارة الأزمة وإدخال التعديلات والتحسينات على الخطة، والتفكير بنظرة مستقبلية لما قد يحدث.

يتضح من العرض السابق للنموذج أنه يتناول مجموعة من الإجراءات والقضايا الهامة عند التخطيط للأزمات، فهو موجة إلى المزج ما بين النواحي الإدارية والاتصالية في إنجاز إدارة الأزمة وتفعيل دور الإدارة خلالها. كما أنه اهتم بنواحي مسح المخاطر الكامنة والمحتملة الحدوث وكتابة الخطة وتقييمها وإدخل التحسينات عليها، وتحديد فريق إدارة الأزمة وتدريبه، وكلها إجراءات استراتيجية فعالة تعتبر معيار النجاح في إدارة الأزمة. وإشتمل أيضاً على مجموعة من الإجراءات البحثية والإتصاليه الفعالة في التحسب لوقوع الأزمات تؤكد مدى الأهمية والضرورة لوظيفة العلاقات العامة الوقائية في إدارة الأزمة، وإن كان النموذج لم يشر صراحة إلى العلاقات العامة من حيث كونها تهتم بدراسة المتغيرات التي تحيط بالمنظمة وبيئتها انطلاقا من وظيفة البحوث التي تقوم بها، كما أن النموذج لم يشر إلى كيفية الإعداد للتعامل مع الجمهور الداخلي والخارجي، والذي هو الكيان الذي يتم التخطيط لاتصالات الأزمة من أجله والحفاظ عليه وعلى صورة المؤسسة.

يمكن القول أن مبرر ذلك هو أن النموذج موجة بصفة عامة للإجراءات اللازمة عند الإستجابة والتعامل مع الأزمات من مبدأ المشاركة والتضامن والتعاون بين كافة الإدارات والجهات لتحقيق الفعالية في إدارة الأزمة، وبالتالي فإن النموذج يلفت نظر المؤلفين والممارسين إلى أهمية التخطيط والتعامل مع الأزمة من مبدأ المشاركة والتعاون ما بين الإدارات والجهات المختلفة.

- النموذج المدمج المتوازن لإدارة اتصالات الأزمة

(An Integrated Symmetrical Model for Crisis Communications Management)

اهتم المؤلفان هيريرو وبرات Herrero & Pratt بتطوير نموذج يسعى إلى المتعامل مع الأزمات في المراحل المختلفة من إدارتها، وأطلقا علية "النموذج المدمج المتوازن لإتصالات الأزمة". حيث قاما المؤلفان بإستعراض الاتجاهات السابقة في إدارة الأزمات ولاحظا مدى الاحتياج إلى تطوير مداخل ونماذج نظرية في إدارة الأزمة، وقدما نموذجاً يجمع بين إدارة القضايا وبين التخطيط الوقائي ووسائل وأدوات الإدارة القوية في المتعامل مع الأزمات، وأسسا نموذجهما على ثلاثة جوانب نظرية أولها إدارة القضايا، يليها النظرية الموقفية لجرونج عن الجماهير، وأخيراً الاتصالات ثنائية الاتجاه والمتبادلة يليها النظرية الموقفية للحرونج عن الجماهير، وأخيراً الاتصالات ثنائية الاتجاه والمتبادلة (Williams & Olaniran , 1998).

بناءاً على تلك التوجهات النظرية الثلاثة فإن المؤلفان يقدما نموذجهما من خلال أربع خطوات رئيسية تشمل (Burnett, 1998, 479):-

1- إدارة القضايا Issues Management

7- التخطيط لمنع الأزمة Planning prevention

The Crisis الأزمة

٤- ما بعد الأزمة Post - Crisis

وتحتوى كل مرحلة من تلك المراحل الأربع على افتراضيين، الأول أن لكل أزمة دورة حياة مثلها مثل أى كائن حى، والثانى يتمثل فى أن أفضل وسيلة لتجنب التغطية الإعلامية السلبية هى الاندماج مع الواقع والقيام بأنشطة اجتماعية تحمل معنى المسئولية الاجتماعية (عبد الجيد، ٢٠٠٢: ٣٦٣).

ووفقاً لهذا قدما المؤلفان هيريسرو وبسرات نموذجهما بالشرح من خلال الخطوات الأربع السابقة، والتي ناقشها مجموعة من المؤلفين أمثال وليمز وأولنران & Williams ( 179 : 391 ) العربي ( 179 : 174 – 177)، عبد الجيد ( ٢٠٠٢ : ٢٠٠٢)، و تلك المراحل فيما يلي: – ٢٦٩)، و تلك المراحل فيما يلي: –

المرحلة الأولى: إدارة القضايا Issues Management.

- و تمثل أول خطوة أمام المسئولين عن اتصالات الأزمة وتشمل الاجراءات التالية:
- ♦ مسح البيئة والبحث عن التوجهات الجماهيرية التي قد تؤثر على المنظمة مستقبلا
  - ♦ جمع المعلومات عن القضايا التي قد تثير مشكلات ومخاطر بالمؤسسة

♦ تطوير إستراتيجية إتصالية تمنع من وقوع الأزمات.

المرحلة الثانية: التخطيط لمنع الأزمة Planning Prevention.

وتشترك تلك المرحلة مع المرحلة الأولى في عملية مسح البيئة وإجراء البحوث، واستخدام المعلومات للاستشعار والتحذير، وتطوير نظم الإتصالات الداخلية ويتم ذلك من خلال الإجراءات التالية:-

- ♦ استحداث سياسة وقائية للقضية.
- ♦ إعادة تحليل علاقات المؤسسة بجماهيرها المتعددة.
  - ♦ التحضير لخطط عامة أو خاصة للطوارئ.
- ◄ تحديد واختيار أعضاء فريق إدارة الأزمة والمتحدث الرسمى ليتعامل مع وسائل الاعلام.
  - ♦ تحديد وتخصيص مركز عمليات الأزمة من حيث المكان والإمكانيات.
  - ♦ تحديد الإجراءات التي تتخذ مع الجمهور الداخلي عند إندلاع الأزمة.
    - ◄ تحديد الرسائل ووسائل الإتصال والأهداف في خطة الإتصالات.

ويـؤكد هيريـرو وبسرات Herrero & Pratt على أن المنظمة يجب أن تجرى البحوث لمعـرفة إتجاهـات الجمهـور وموقفه من المؤسسة وما تتخذه من إجراءات، لكى يتسنى لهـا تطويـر وتحسين خطة إتصالات الأزمة وأيضاً إمكانية تقييم الأزمات المحتملة الحـدوث والقضـايا الموجـودة بالمؤسسة، والتى قد صممت الخطة على أساسها ومن ثم تجنب وقوع الأزمات أو العمل على تخفيف حدتها عند وقوعها (عبد الجيد، ٢٠٠٢:

المرحلة الثالثة: الأزمة Crisis

حيث تكون كل الجهود الوقائية قد استنفذت، وتكون المؤسسة في موقف مواجهة مع الأزمة. ويتحدد أسلوب التعامل من جانب المؤسسة على أساس مدى وجود خطة لإدارة الأزمة أو طريقة معالجة الموقف والتعامل معه وهنا تتخذ المؤسسة مجموعة إجراءات تشمل:-

- ♦ تكوين أعضاء فريق إدارة الأزمة والمتحدث الرسمى الذى يتعامل مع وسائل الإعلام وتدريبة.
- ◄ تحليل التغطية السلبية من جانب وسائل الإعلام، ومحاولة الإتصال بالجمهور
   و إعلامه بجهود المؤسسة والإجراءات التي تتخذها لإدارة الأزمة وحلها.

لذا فإن الإعتذار يأخذ ثلاثة أشكال هي:-

الأول: ركز على قضايا مختلفة من خلال نشر مجموعة أخرى من الإتهامات، بهدف دفع الجمهور بعيداً عن التهمة الأساسية الموجهة إلى المؤسسة وبالتالي تجنب الإتهامات وإثارة الشبهة ضد المدعى (الوسيلة الاعلامية).

الثانى: السعى إلى دفع الإتهامات ونفى صحتها من خلال الهجوم المضاد باتخاذ الإجراءات القانونية لدفع الإتهامات ضد الوسيلة الاعلامية التي نشرت الاتهامات.

الثالث: اتخاذ المعتذرين لقضية مضادة من خلال المواجهة والتحدى المباشر مع الجهة المتسببة فى الإتهام والهجوم المضاد تجاهها وإثارة الشبهات حول أخلاقيات الوسيلة الاعلامية التى نشرت الإتهام.

وفقا لهذا فإن الاعتذار يتشكل من خلال هدفين هما :-

١- نفى الإتهامات وإثبات بطلانها وعدم صحتها.

٢- استخدام الحكم بعدم صحة الإتهامات في إقامة دعوة قضائية ضد المدعى والمتسبب في الإتهام ( الوسيلة الاعلامية).

وهذا الهجوم يسعى إلى إتخاذ السبل والوسائل التى تمس مشاعر وأحاسيس الجماهير، وإثارتها ضد الوسيلة الاعلامية. وأنة فى حالة ثبوت عدم صحة الإتهام فإن موقف المؤسسة من خلال الإعتذار بإستخدام إستراتيجية الهجوم المضاد والدفاع عن مصالح المؤسسة يثير الشكوك حول أخلاقيات ومصداقية وسياسة الوسيلة الاعلامية، وبالتالى يتحول موقف الوسيلة الاعلامية أمام الجمهور على أنها المذنب والجانى.

لكن ذلك يتوقف على مدى تماسك وترابط المؤسسة من خلال مبادئ وقيم متفق عليها في أسلوب العمل، والتي من خلالها يتم تجاوز أى إتهامات أو إنتقادات، وأيضا تدفع بالمؤسسة إلى وضع وإتخاذ مجموعة إستراتيجيات تدعم من الإجراءات التصحيحة وإعادة الثقة بالمؤسسة وتأييد الجمهور (161: 160).

وإستراتيجية الاعتذار المبنية على الهجوم، والهجوم المضاد تمثل نوعاً من الخطاب الإعتذارى للمنظمات في الكشف عن حقيقة الإدعاءات والاتهامات من الجهات المنافسة، والتي ترى أن المؤسسات يجب أن تسلك ثلاثة مستويات لدفع الإتهامات والرد على الوسيلة الاعلامية وهي:-

١- أن ما نشر من خلال القصص الصحفية يعد شيئا غيرعادلاً وغير منطقياً.

٢- أن تلك الاتهامات المنشورة مبنية على قصة سابقة ومشابهة وليس لها علاقة بما
 يحدث في واقع المؤسسة التي تعرضت للإتهام.

٣- أن تلك القصة ليس هدفها الكشف عن الحقيقة، وإغا تأييد موقف الوسيلة
 الإعلامية فيما نشرته والتأثير على الصورة الذهنية للمؤسسة.

أكد أغلب المؤلفين المعنيين بتطوير إستراتيجية الاعتذار بضرورة توخى الحذر عند استخدامها وذلك من واقع اختلاف المؤسسات، فالمؤسسات التى لا تهدف للربح فإنها لا تحتاج لتلك الإستراتيجية لعدم وجود جهات منافسة بها، كما أن الدخول فى منافسات قوية مع جهات قوية أخرى خاصة وسائل الاعلام فإن ذلك يؤثر بالسلب على المؤسسة، وإلى جانب ذلك فقد أكد واضعوا النموذج على أن المكسب الحقيقي للمؤسسة يتمثل فى قدرتها على الحفاظ على الصورة الذهنية لدى الجمهور، وأن يتخذ مسئولو العلاقات العامة الإجراءات التصحيحية لإصلاح تلك الصورة المهتزة بدلاً من إنشغال المؤسسة بكيفية الرد القضائي، وذلك من خلال الإعلان عن خدمات المؤسسة وأنشطتها فى الإتهام خدمة الجمهور، وما دفعها لذلك.

الواضح أن إستراتيجية الاعتذار التي قدمها "هيرت " Hearit وسابقه "بنويت" Benoit قد عنيت فقط بالأزمات الناتجة عن الإتهامات والإدعاءات من قبل جهات أخرى منافسة، وإقتصرت على هذا النوع وصممت الرسائل الإتصالية على هذا الأساس سواء بالدفاع عن مصالح المؤسسة أو الهجوم ضد الجهة المنافسة والوسيلة الإعلامية، كما أن الإستراتيجية لم تضع في الحسبان محاولة كسب صداقة الوسائل الإعلامية في موقف الأزمة، من خلال إطلاعها على حقيقة الموقف والمعلومات الصحيحة وتنفيذ حملة إعلامية عبر مجموعة من الوسائل لتأكيد هذا الموقف وصحته، وكذلك إغفال مدى إستعداد المنظمة للتعامل مع تلك المواقف ومدى تقبلها للتغيير وتطوير إستراتيجيات إتصالية وإقامة علاقات إستراتيجية مع الجمهور قبل الأزمات ولضمان حيادية موقفة وإيجابيته عند حدوث الأزمات والاتهامات.

إلا أن هيرت Hearit في نموذجة قد أضاف إلى النماذج السابقة وأكد على ما أسفرت عنة من ضرورة تصحيح الأوضاع الخاطئة وإتخاذ الإجراءات التصحيحية لإصلاح الخلل الطارئ على الصورة المؤسسية، وكذلك دفع الإتهامات من خلال عرض ما تقدمة المؤسسة من أنشطة وخدمات, وإلى جانب ذلك أكد على ضرورة التنسيق والتكامل والتعاون من أجل إنجاح إدارة الأزمة، وأن موقف الجمهور ومساندتة هو العملة الرابحة والمرجحة لموقف المؤسسة ضد أي جهة أخرى منافسة

- نظرية خطاب إصلاح الصورة: كنموذج لإدارة مواقف الأزمات.

#### The Theory of Image Restoration Discourse

قدم " بنويت " Benoit غوذجا لإدارة مواقف الأزمات معتمداً على نظرية خطاب اصلاح الصورة (185 - 178 : 1997) حيث أن النظرية موجهة إلى إصلاح الخلل

الطارئ على الصورة المؤسسية نتيجة الأزمة، بإعتبار أن الصورة من النواحى الهامة على كافة المستويات، وأن إكتمالها من المهام الرئيسية للعلاقات العامة، وتلك النظرية تمتد لتستخدم من قبل الممارسين في حالة الأزمات لأنها تساعدهم في تصميم الرسائل الاتصالية خلال الأزمات وأثناء التعامل معها وبالتالي معرفة نواحى القصور والإنتقادات في تلك الرسائل،

النظرية تشتمل على جانبين أساسيين هما:-

الأول: وصف وتوضيح المبادئ الأساسية للنظرية.

الثانى: إقتراحات " بنويت " لإتصالات الأزمة من واقع تطبيق النظرية على عدد من المؤسسات ودراستة العملية والتطبيقية.

# المادئ الأساسية للنظرية:-

تبدأ من أن الأساس في فهم وتحديد إستراتيجيات إصلاح الصورة يتم من خلال إدراك طبيعة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة، والتي تهيئ الظروف لحدوث الأزمات القوية، كما أنها تحتوى على عنصرين أساسين هما:

١- أن المتسبب في هذا الإتهام ( الحدث) مسئول عن التصرف والاجراء الذي يتم.
 ٢- هذا الإجراء يعتبر عملاً مثيراً للهجوم والإستياء.

ووفقاً لهذين الشرطين فإن التصورات في رأى " بنويت " أكثر أهمية من الواقع وذلك من خلال ما يتصوره الجمهور عن المنظمة من حيث أن الجانب الهام هو ليس ما إذا كانت المنظمة مسئولة حقيقة عن الحدث وإنما الجانب الهام هو ما يتصوره الجمهور عن مسئولية المنظمة تجاه الحدث وما تتخذه من إجراءات تصحيحيه.

ومن الواجب ايضاحه أن العديد من المؤلفين في مجال الإتصال والعلاقات العامة قد اهتموا بتطوير إستراتيجيات إصلاح الصورة المبنية على نوع الخطاب المستخدم في الإعتذار من قبل المؤسسة، ومنهم على سبيل المثال وور ولينكوجل & Linkugel لاعتذار من قبل المؤسسات في Ware حيث اهتم المؤلفان بتقديم مجموعة إستراتيجيات تشكل إعتذار المؤسسات في حالة الأزمات، وذلك في أربع إستراتيجيات كان أولها الإنكار Denial، يليها تدعيم الموقف Bolsterin، وأخيراً إستراتيجية الترقى من شأن الحدث (Branscendence Hearit, 1996: 233).

فى هذا الشأن إهتم " بنويت " بتطوير تلك الإستراتيجيات المبنية على النظريات الأولية فى خطاب إصلاح الصورة وذلك من حيث رؤيتة بأن المؤسسات تواجة إتهامات غير صحيحة وباطلة، وأنة لمن الهام التعامل معها بمجموعة من الإستراتيجيات المتنوعة والتى تعنى بمضمون الرسالة ونوع الخطاب الموجة للجمهور كرد فعل وإستجابة للأزمات الطارئة.

وبناءاً على ما سبق قدم " بنويت " Benoit غوذجه من خلال خمس استراتيجيات أساسية لخطاب إصلاح الصورة وهي كالتالي:-

الأولى: إستراتيجية الإنكار Denial :-

وتمثل عنصرين هما:-

۱- الانكار Simple Denial، وهو إنكار المنظمة مسئوليتها عن الحادث وعدم قيامها به.

٢- تحويل اللوم Shift the Blame من خلال حث الجمهور على أن هناك شخص ما أو شركة ما هي المسئولة فعلياً عن ماحدث.

الثانية: إستراتيجية تجنب المسئولية Evasion of Responsibility Strategy: تشتمل على أربعة إجراءات هي:-

- 1- رد فعل الاستثارة Provocation من خلال أن الشركة من الممكن أن تقول بأن هذا التصرف هو رد فعل على طرف أحدث تصرفاً سيئاً ومهاجم للشركة، وهذا الإجراء من السلوك قد يبدو صائباً كرد فعل لتلك الاستثارة.
- 7- عدم الإمكانية Defeasibility حيث تتقدم الشركة بطريقة تشتمل على الأسف والإعتذار والاستياء بأن ما قامت به كان لقلة وعدم وجود المعلومات عن الحادث وعدم توافر عناصر التحكم المطلوبة للتعامل معه.
- ٣- الحادث Accident، وهو تقديم الحادث على أنة حادثاً مأساوياً وإعتبارة نكبة على الجميع وإقناع الجمهور بذلك، هما يحقق أقل مسئولية عن الحادث من جانب المنظمة والحفاظ على صورتها المؤسسية.
- ٤- تقـديم النوايا الحسنة Good Intentions من خلال إظهار أن الشركة كانت على
   مستوى تقديم الخدمات الحسنة والإجراءات التي تخدم الجميع.

الثالثة: إستراتيجية التقليل والتهوين من عنف وشدة الحدث:

#### **Reducing Offensiveness of Event**

إن المنظمة التي تمتهم بأعمال خاطئة وتتعرض لأزمات مختلفة فإنها تحاول أن تقلل من حدتها وحجم الإدراك والإحساس بها، وتلك الإستراتيجية تشتمل على ستة إجراءات هي:

الحميم الموقف Bolstering، حيث تقوم المؤسسة بالاستناد إلى دورها في خدمة الجمهور من خلال إستعراض ما تقوم به من خدمات إيجابية، وذلك لتقريب العلاقة بين الشركة والجمهور وتغيير الشعور السلبي تجاه المؤسسة.

#### استراتیجیات إدارة الأزمات والكوارث

- ♦ تطوير موضوعات خلال الحملة
- ♦ تجنب التصريحات وخاصة التي لها رد فعل عكسي وسلبي.
- ٢- الـشركة التى تقع فى خطأ عليها أن تعترف بذلك على وجه السرعة حتى لا تفقد مصداقيتها عند ظهور الحقيقة.
- ٣- الـشركة التى تتهم ظلماً بإحداث أضرار معينة عليها أن تنكر مسئوليتها عن هذا
   الحادث.
- ٤- عند استخدام إستراتيجية (تحويل اللوم على الآخرين) لابد من توافر المبررات الكافية والحجج المقنعة لهذا التحويل.
- ٥- فيما يتعلق بإستراتيجية (عدم التمكن من التعامل مع الأزمة) فيمكن استخدامها
   بنجاح من خلال تقديم المبررات التي منعت من القيام بالإجراءات الصحيحة، عما
   يساهم في تخفيف مسئولية المنظمة وتحسين صورتها لدى الجمهور.
- ٦- من الأهمية القصوى، إعداد الخطط لتصحيح الأوضاع ومنع تكرار حدوث الأزمة والعمل على الحد منها مستقبلاً.
- ٧- إستخدام إستراتيجية (التقليل من حمة وشدة الحدث) لا يكون دائما فعالاً عند تحسين الصورة حيث أن محاولة جعل أزمة عنيفة أمراً سهلاً وهيناً يكون له أثرة ورد فعلة العكسي والسلبي على المنظمة.
- ٨- من الممكن إستخدام الإستراتيجيات المختلفة في مواجهة أزمة واحدة حسب ظروف وطبيعة الأزمة.
- ٩- يجب التسليم بمحدودية قوى الإقناع، حيث أنة ليست كل المواقف قابلة لحلول إقناعية.

يمكن القول بأن نموذج " بنويت " المؤسس على نظريات في خطاب إصلاح الصورة الذهنية والإتصال يقدم علة إستراتيجيات تهتم بالنواحي العلاجية للأزمة من حيث مضمون الرسالة الإتصالية التي تقدم للجمهور، وتلك الإستراتيجيات تختلف بإختلاف طبيعة ونوع الأزمة، والأسباب التي أدت إليها كما أن النموذج يولي إهتمامة بالجمهور وتصوراتة عن المؤسسة وما تتخذة من إجراءات علاجية للأزمة ومن ثم نستطيع المؤسسة تحديد موقف الجمهور من الإجراءات التي تتم ومدى فعاليتها مما يساعد المنظمة من إختيار الإستراتيجية المناسبة للموقف.

إلى جانب هذا فإن " بنويت " فى نموذجة قد أكد على ما قدمه سابقيه أمثل "مارا" Marra (١٩٩٢) من أهمية الإتبصالات الثنائية الاتجلة والمتناسقة ما بين المؤسسة والجمهور، وهو ما يمثل نموذج جرونج J. Grung عن الجماهير (١٩٩٢) كما أن نظرية

**(4V)** 

خطاب إصلاح الصورة تعكس الهدف الأسمى من إدارة الأزمة وهو إصلاح الصورة وعودة الأمور لطبيعتها، وكسب صداقة الجمهور ومحاولة تصحيح الأوضاع القائمة، مما يؤكد أنها قد زاوجت بين إستراتيجيات الخطاب المختلفة مثل الإعتذار، والتبرير، وتقدير الموقف وغرها.

إلا أن الإستراتيجيات وإن كانت تولى الإهتمام بالجمهور وما يقدم له وقت الأزمة من رسائل إتصالية، إلا أنها لم تضع في الحسبان مقدار ومدى العلاقة ما بين المؤسسة والجمهور قبل حدوث الأزمة، وإنعكاس تلك العلاقة على فعالية إدارة الأزمة وعلى موقف الجمهور عند حدوثها كما أنها موجهة أكثر إلى الأزمات الناتجة عن المنافسات والإتهامات بين المؤسسات وبعضها، إلى جانب أنها لم تحدد فئات الجمهور وخاصة وسائل الإعلام، بإعتبار أن تلك الوسائل تسعى لجمع المعلومات الصحيحة، وإكتفت بتقديم محموعة إستراتيجيات تناولت الكيفية التي تستطيع بها المنظمة الخروج من الاتهام الموجة إليها. فضلاً عن أنها لم تتضمن النواحي القياسية والتقييمية التي تكون دافعا ونقطة بداية لإختيار أفضل الطرق في معالجة الأزمة.

# رابعا: النماذج القياسية والميارية لمدى كفاءة إدارة الأزمة.

يقصد بها تلك النماذج التي إهتمت بتقديم إجراءات إدارة إتصالات الأزمة والعوامل المؤثرة على مدى فعاليتها بحيث أنها تقدم تلك الإجراءات من خلال عدة مقاييس تحدد مدى فعالية وأهمية تلك الإجراءات إلى جانب أنها تقدم العوامل المؤثرة على العلاقات العامة عند التعامل مع الأزمات والتي تقيس فعالية العلاقات العامة بحدى تضامنها مع تلك العوامل، ومدى تأثيرها على العلاقات العامة، ومن تلك النماذج بمدى تضامنها مع تلك العوامل، ومدى تأثيرها على العلاقات العامة، ومن تلك النماذج غوذج مارا Marra عن العلاقات العامة في إدارة الأزمة، نموذج بيرنت Bronn & Olson الإستراتيجي للعلاقات العامة.

ويتناولها المؤلف كالتالى :-

نموذج مارا عن العلاقات العامة في إدارة الأزمة

قدم مارا Marra غوذجاً لاتصالات الأزمة معدم المحاور الرئيسية التى يرجع معايير نجاح العلاقات العامة في إدارة الأزمات إلى عدد من الحاور الرئيسية التى تتعلق بالمؤسسة وثقافتها التنظيمية (469 - 463 : 1998)، وهو يعد من أول الأبحاث التطبيقية للمتغيرات النظرية عن الإتصالات في حالة الأزمات، حيث إهتم فرانسيس مارا بتطويرة منذ أن وضعة وقام بتطبيقه على الممارسين للعلاقات العامة ( ١٩٩٢)، وذلك إنطلاقاً من أن هنذا النموذج يختلف عن الوضع السابق الذي يمثل النواحي العلاجية

(44)

والوصفية لدراسات الحالة التى تهتم بسؤال كيف أديرت الأزمة، في حين أن نموذج "مارا" - والذي يهتم بالناحية الإستراتيجية في تطورإدارة الأزمة - يشرح ويتنبأ عن لماذا تدار الأزمات بطريقة جيدة وأخرى رديئة.

وهذا النموذج يؤسس على أنة يختلف عن ما يمارسة مسئولو العلاقات العامة، من حيث ضرورة وجود خطة إتصالية لإدارة الأزمة، وإنما إلى جانب تلك الخطة فإن هناك عدد من الإستراتيجيات التى تؤثر فى قدرة المنظمة والعلاقات العامة على التعامل مع الأزمات، فالنموذج يهتم بمناظرة العلاقة بين الخطة الإتصالية للأزمة وبين التأثيرات والنتائج المترتبة عليها.

وتلك العوامل المؤثرة على كفاءة إتصالات الأزمة تمثل المحاور التي ينبني عليها النموذج، حيث أنه يؤسس على المحورين التاليين: -

المحور الأول: ثقافة المنظمة الإتصالية:

#### Organizational Communication Culture.

و تمثل فلسفة وأيدلوجية المنظمة في إدارة الأزمات، من خلال ضرورة تبنى المؤسسة لفلسفة إتصالية تساند العلاقات العامة وجهودها في إدارة الأزمات. وهي تشمل المهام والأنشطة التي تقوم بها المنظمة من حيث الإهتمام بدراسة المخاطر التي قد تواجة المنظمة، والإعداد والتخطيط لإتصالات الأزمة وإجراءاتها، وكذلك دراسة الأزمات السابقة والتعلم منها، وتلك الثقافة تمثل معيار نجاح العلاقات العامة في إدارة إتصالات الأزمة أكثر من مجرد وجود خطة لإدارة الأزمة.

# المحور الثاني :ذاتية العلاقات العامة وفلسفتها في الاتصال

#### **Public Relations Autonomy**

وهي حجم المسئولية والقوة والمرونة المعطاة لمسئولي العلاقات العامة من قبل المنظمة وإدارتها العليا، و التي تتيح لممارسي العلاقات العامة تنفيذ اتصالات الأزمة مع الجمهور على قدر عال من السرعة والكفاءة، و تحقق ذاتية العلاقات العامة في الاتصال من خلال قدرتها على الاستجابة السريعة في التعامل مع الأزمة، والحد من التأثيرات السلبية، وتتبع إجراءات اتصالات الأزمة، وجمع المعلومات المختلفة، والتعامل مع الجمهور الداخلي والخارجي.

ومن شم فإن نموذج مارا Marra (١٩٩٢) قد عنى بمجموعة من القضايا والمبادئ الإستراتيجية الهامة واللازمة عند التخطيط والإعداد للأزمات وتلك القضايا تتمثل في النواحي التالية:-

- 1- أن المنظمات التى لديها علاقات قوية مع الجماهير الأساسية قبل وقوع الأزمة تقلل إلى حد كبير من الخطر والتأثير على الصورة الذهنية للمؤسسة وتلك الجماهير تشمل الفئات المختلفة من وسائل الاعلام، والموظفين، و قادة الرأى، والمستهلكين، و المجتمع (الوسط الحيط) وغيرها.
- ٢- اتفق مارا مع جرونج في نموذجة عن الجماهير من حيث أن المنظمات التي لديها علاقات ضعيفه قبل وقوع الأزمة فإنها تمثل ممارسات غير متناسقة وغير فعالة تهدد الصورة الذهنية للمؤسسة، والتي يمثلها النموذج الأول والثاني والثالث لجرونح، أما النموذج الرابع لجرونج فيمثل الإتجاه الفعال في الإتصالات فهو ثنائي الاتجاه من ناحية، ومتناسق بطريقة متبادلة من ناحية أخرى.
- ٣- أشار مارا إلى أهمية أنشطة إتصال المخاطر Risk Communication ومدى تأثيرها على الجمهور، وكذلك أهمية إعداد خطط لإتصالات الأزمة قبل وقوعها، وهذا يساهم في بناء علاقات قوية مع الجمهور إعتماداً على النموذج المتوازن ثنائي الإتجاة لجرونج عن الجماهير Two way Symmetric Model من خلال فتح حوارات مع الجمهور والإتصال به بإستمرار (Fears-Banks, 1996:12 16).
- إلى نظمة التى لديها أيديولوجية إتصالية فإنها تساند وتويد إجراءات الإعداد والتخطيط للأزمات، وتساهم إلى حد كبير في التعامل بجدية وكفاءة مع تلك الأزمات.

والشكل التالى رقم (١) يوضع نموذج مارا Marra عن العلاقات العامة في حالة الأزمات والذي يدمج بين العناصر السابقة.

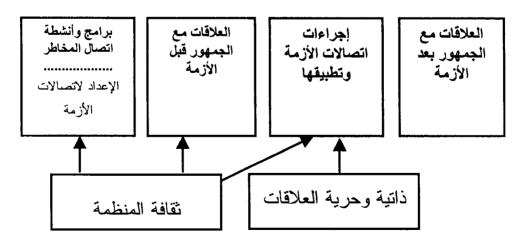

Source: Marra, Francis (1998), "Crisis Communications plans: Poor predictors of Excellent Crisis Public Relations", Public Relations Review, Vol. 24, No.4, P.464.

من خلال العرض السابق لنموذج " مارا " الذي يرجع معيار فعالية العلاقات العامة، فإنة العامة في إدارة الأزمات إلى جانبي ثقافة المنظمة و مرونة عمل العلاقات العامة، فإنة يضيف إلى الدراسات والنماذج السابقة جوانب هامة تؤكد أهمية الترابط والتكامل بين النواحي الإدارية والإتصالية، وتضع في الحسبان مقدار العلاقة بين الإدارة العليا والعلاقات العامة عند التخطيط لإدارة الأزمة، والتي يؤكد أغلب المؤلفين على أهمية تلك العلاقة في نجاح وفعالية أنشطة العلاقات العامة وتحقيق أهداف المؤسسة، إلا أن النموذج وإن كان يرهن نجاح اتصالات الازمة ودور العلاقات العامة خلالها على تلك النواحي، فإنه قد اقتصر عليها ولم يتطرق إلى الأدوار والمهام الإستراتيجية لوظيفة العلاقات العامة وتناسبها مع مراحل إدارة الأزمة.

غوذج بيرنت Burnett الإستراتيجي لإدارة الأزمات واستخدامه من جانب العلاقات العامة (487 – 480).

يعتمد النموذج على مستوى الخبرة السابقة للمؤسسة فى التعامل مع الأزمات ومدى التضامن فى إدارتها، حيث يؤسس على مبدأ أن الأزمات ليست متشابهة، وأن نفس الاستجابات لا تكون ملائمة لكل الأزمات وتؤدى إلى نتائج مختلفة، ومن ثم فإنة يتناول الأزمات والمواقف الطارئة من مبدأ شدة الموقف وقوته من خلال مصفوفة الأزمات، التى تصنف الأزمات على حسب شدتها، و تمتد لتستخدم من قبل عمارسى العلاقات العامة.

وباعتبار أن إدارة الأزمات هي أولاً مشكلة إستراتيجية، فإن إيجاد الحلول لها يتطلب التعامل معها من خلال مبادئ ومتطلبات الادارة الاستراتيجية التي تخدم العلاقات العامة الاستراتيجية في مهامها، حيث أن هناك ست مهام إستراتيجية هي: -

الأولى: صياغة الأهداف.

الثانية: تحليل البيئة.

الثالثة: صياغة الاستراتيجية.

الرابعة: تقييم الاستراتيجية.

الخامسة: تنفيذ الاستراتيجية.

السادسة: التحكم الاستراتيجي للأغراض التحذيرية.

وتلك المبادئ الأستراتيجية يتعاظم دورها في حالة الأزمات، وذلك لأن قرارات الأزمات تختلف عن القرارات الاستراتيجية في الظروف العادية، وأنة ليست كل الأحداث الطارئة تعتبر أزمات. ويتناول النموذج تلك المبادئ الإستراتيجية في ضوء أربعة مقاييس رئيسية تناولتها مصفوفة تصنيف الأزمات Orisis Classification والتي تناولت المواقف والمشكلات الطارئة على أنها تختلف في درجة الشدة ومستوى التحكم والاستجابة من خلال المقاييس التالية:-

- ١) ضغط الوقت (شديد بسيط).
- ٢) مستوى التهديد (مرتفع منخفض).
  - ٣) درجة التحكم (عالية منخفضة).
    - ٤) قدر الاستجابة (قليل كثير).

والشكل التالي رقم (٢) يوضح المتطلبات الإستراتيجية لإدارة الأزمات

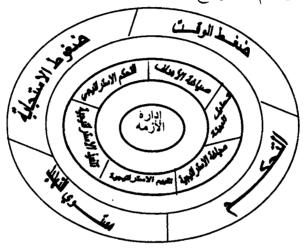

Source: Burnett, John (1998), "A Strategic Approach To Managing Crises", Public Relations Review, Vol. 24, No. 4, P. 487.

ومصفوفة تصنيف الأزمات تناولها " بيرنت " على أنها تصنف المشكلات والمواقف الطارئة من خلال (١٦) وحدة قياسية للأربعة مبادئ القياسية السابقة (ضغط الوقت، مستوى التهديد، درجة التحكم، مقدار الاستجابة)، حيث أن تلك المواقف الطارئة محددة من خلال تلك الوحدات في مستويات (صفر، ١، ٢، ٣، ٤) وذلك على حسب شدة وتدرج الموقف في الخطورة.

وتلك الوحدات القياسية تتناول المواقف من حيث أن أكثرها تحدى وخطورة يكون في المستوى الرابع، حيث يكون ضغط الوقت شديد ودرجة التحكم منخفضة ومستوى التهديد مرتفع ودرجة الاستجابة قليلة، وأن المواقف التي تصنف على أنها أزمات توجد في وحدات المستوى الثاني، والثالث والتي تميز الأزمات عن القرارات الأخرى التي تتخذ في الظروف العادية ويتم التعامل معها من خلال عملية الادارة الاستراتيجية، في حين أن المواقف والمسكلات في المستوى صفر، والمستوى الأول لا تصنف على أنها أزمات.

بالتالى فإن تلك المواقف والمشكلات تتفق مع تعريف " بيرنت " للأزمة من حيث تدرجها في الخطورة على أنها تبدأ بالواقعة Incident ثم الحادثة Accident ثم الحادثة Conflict والتي تنتهي بحدوث الأزمة Crisis (1998: 476). كما أن المصفوفة تتعامل مع تلك المواقف من مبدأ الأولويات في التعامل، حيث تعطى الأهمية للأزمات عن المواقف الأخرى لكونها تحتاج إلى سرعة التعامل نتيجة الأضرار التي تحدث عند وقوعها.

وعلى المستوى التطبيقي للنموذج من قبل ممارسي العلاقات العامة فقد تناوله "بيرنت" من خلال ثلاث مراحل تتماشى مع مهام العلاقات العامة، وذلك في المراحل التالية:-

#### المرحلة الأولى: تحديد وتعريف الأزمات:-

من خلال تحليل بيئة المنظمة ومسح المخاطر المحتملة الحدوث وصياغة الأهداف على أساسها، ومحاولة التعرف على أسباب الأزمات ومدى تأثيرها على الجمهور الداخلى والخارجي. وهنا يبرز دور العلاقات العامة في إعداد وجمع المعلومات التي تساعد في عملية التوقع للأزمات.

# المرحلة الثانية: المواجهة والمنع:

وتعنى صياغة الاستراتيجية وتقييمها ومعرفة مدى صلاحيتها، وهنا يتم تحديد المخاطر المحتملة الحدوث وتصنيفها وصياغة الخطة وتنفيذها من قبل العلاقات العامة الاستراتيجية.

#### المرحلة الثالثة: إعادة الصياغة:

وهمى مرحلة تقديم الحلول للأزمة وتنفيذ الاستراتيجية وقياس مدى التحكم الاستراتيجيى فى الأزمة والخروج بمجموعة من الدروس المستفادة من خلال عملية المتعلم. وهمى من المهام الاستراتيجية للعلاقات العامة والتي على أساسها يتم تقييم الأراء وتطوير خطط إتصالية فعالة لإدارة الأزمات.

شكل رقم (٣) يوضح مصفوفة بيرنت للمواقف الطارئة وتمايزها عن بعضها

| ونن                 | ضغط ال                   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |               | يط             |                   |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| مـــستوى<br>التهديد | درجة التحكم<br>الاستجابة | منخفض                                  | مرتفع         | منخفض          | مرتفع             |
| منخفض               | كثير                     | (٤) المستوى ٢                          | (۲) المستوى ۱ | (۲) المستوى ۱  | (۱) المستوى •     |
| منخفض               | قليل                     | (۸) المستوى ۳                          | (۷) المستوى ۲ | (٦) المستوى ٢  | (٥) المستوى ١     |
| مرتفع               | كثير                     | (۱۲) المستوى۳                          | (۱۱) المستوى۲ | (۱۰) المستوى ۲ | (٩) المستوى ا     |
| مرتفع               | قليل                     | (۱٦) المستوىء                          | (۱۵) المستوى۳ | (۱٤) المستوى ۳ | (۱۳) المستوى<br>۲ |

Source: Burnett, John (1998), "A Strategic Approach To Managing Crises", Public Relations Review, Vol. 24, No. 4, P. 483.

بالتالى فإن نموذج بيرنت الإستراتيجي يلفت النظر إلى أهمية توثيق العلاقة ما بين العلاقات العامة والإدارة العليا، و تبنى مبادئ الإدارة الاستراتيجية في إدارة الأزمات من جانب العلاقات العامة. وهذا النموذج يركز على النواحي التالية والتي تعتبر من النقاط الفعالة في إدارة الأزمة:-

- ♦ أن الأزمات تختلف عن المواقف الأخرى من حيث ضغط الوقت ومستوى التهديد ودرجة التحكم ومقدار الاستجابة وبالتالي إمكانية التخطيط الفعال لتلك المواقف على حسب حجم الموقف.
  - ♦ فعالية إدارة الأزمة تتوقف على مدى خبرة المنظمة في التعامل مع الأزمات.
- ♦ النموذج يؤكد على أهمية العلاقات العامة في إتصالات الأزمة من خلال دورها في دراسة البيئة والمخاطر الكامنة، وإعداد خطة الطوارئ، وتقييم الأزمة بعد حدوثها.

وإذا كان النموذج قد عرض هذا الدور للعلاقات العامة، إلا أنه لم يبرزه خلال دورها في إعداد إستراتيجية إتصالية تتعامل مع الجمهور الداخلي والخارجي ووسائل الإعلام قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمة. كما أن بيرنت قدم مصفوفة الأزمات على حسب خطورة الموقف الذي يواجه المنظمة، وتناسبة مع قدر الاستجابة من قبل المنظمة، من حيث أنة كلما كان الموقف خطيراً كانت الإستجابة ضئيلة. في حين يرى المؤلف أنه

ليس من الحتم أن تتناسب خطورة الموقف مع قلة الإستجابة، فقد يواجة المنظمة موقفا خطيراً وفى نفس الوقت تكون الإستجابة عالية، وهذا يتوقف على عنة إعتبارات وإجراءات أهمها خبرة المنظمة السابقة فى إدارة الأزمات ومدى إهتمامها بثقافة الأزمة وتطويرها، وكذلك التخطيط المسبق من خلال تطوير إستراتيجيات وقائية لكسر حنة المفاجأة، وإتخاذ الإجراءات التصحيحية والعلاجية اللازمة عند التعامل مع الأزمة وبالتالى تكون درجة الاستجابة مرتفعة بناءاً على كفاءة النواحى التنظيمية والادارية والاتصالية في إدارة الأزمة.

# غوذج التحليل المشترك في صنع القرار الاستراتيجي لمديري العلاقات العامة Using Conjoint Analaysis to measure strategic Thinking.

اهتم خبراء العلاقات العامة والتسويق بضرورة تطوير الفكر الاستراتيجي لممارسي العلاقات العامة من خلال أسس تطوير نظرية الإدارة الإستراتيجية للعلاقات العامة، والتي إهتم بها مجموعة من المؤلفين المعاصرين ومنهم " بيجي برون" و "إيرك ألسون، وقدما نموذجاً يسمى التحليل المشترك (363 – 356: 1999). وهذا المنموذج نشأ من خلال البحوث التجريبية عن كيفية صنع القرارات الإستراتيجية وقياس مدى فعاليتها، وكذلك البحث الدقيق للمعلومات من خلال أفكار المديرين وكيفية صنع قراراتهم خاصة في حالة الأزمات، كما أن النموذج يمثل الجانب المتطور لنموذج بوشنت وميتروف Pauchant & Mitroff في إدارة الأزمات.

يهتم النموذج بالطريقة الاستراتيجية في معالجة الأزمات، ويسعى لتطوير الفكر الاستراتيجي لمديري العلاقات العامة خاصة في مواقف الأزمات، كما أنة يوضح أن الطريقة التي يتم بها إدارة الأزمة من العلاقات العامة ترتبط بمدى التأثيرات على المنظمة وجماهرها وكذلك الصورة الذهنية للمؤسسة والدور الذي تؤدية.

ونظرية الإدارة الاستراتيجية للعلاقات العامة التي تستخدم في حالة الأزمات عند "برون وألسون"، من خلال التحليل المشترك تقترح بأن الطرق الكمية من الممكن استخدامها في عمليات التخطيط وصنع القرار الاستراتيجي، والتي تساعد في إختبار وإكتمال النتائج الخاصة بالدراسات الكيفية كما أنها تعمل على تطوير الاختصاصات الإدارية بين المديرين، وكذلك الاهتمام بالعلاقات العامة ومديريها وتدعيم دورهم في عملية صنع القرار الإستراتيجي بالمؤسسة عند صياغة إستراتيجية المنظمة خاصة في حالة الأزمات.

يتكون النموذج من ثلاثة إجراءات أساسية يرمز لها بالرموز (A1,A2,A3) تستخدم من قبل العلاقات العامة ويتناولها "برون" و "ألسون" على أنها تمثل مرحلة إدارة القضايا والتي يبرز دور العلاقات العامة خلالها وهي كالتالى:-

# البحث القائم على جمع المعلومات:- ( $A_1$

من خلال جمع المعلمومات عن البيئة وما يحدث بها من أزمات ودراستها وتحليل أسبابها ومتابعتها و تقاس من خلال المقاييس التالية :--

- مرتفع: يمثل البحث عن المعلومات الدقيقة عن البيئة وأطراف الأزمة.
  - متوسط: يمثل بعض المعلومات عن البيئة وأطراف الأزمة.
  - منخفض: تقديم معلومات غير دقيقة عن البيئة وأطراف الأزمة

#### - : خطة الاتصالات (A<sub>2</sub>

وهمى خطة الاتصالات الموضوعة والمعلة لإدارة الأزمة ومواجهتها والتى تقاس من خلال المقاييس التالية:-

- مرتفع: يمثل وجود خطة مكتوبة معلة خصيصاً لاتصالات الأزمة.
- متوسط: يمثل خطة اتصالات عامة وغير أساسية صممت من أجل المواقف الصعبة والغير مألوفة.
- منخفض: وهو عدم وجود خطة وفي نفس الوقت الاستجابة للمواقف بطريقة جيدة. (A3) العمل مع الإدارة العليا:-

ويتم ذلك بالتعاون بين الإدارة العليا والعلاقات العامة في إدارة الأزمة والعمل سويا، ويتم قياس تلك العلاقة من خلال المقاييس التالية:-

- مرتفع: يمثل العمل الجاد والنشط والمتضامن مع الإدارة العليا وتلبية الاحتياجات الضرورية عند إدارة الأزمة من جانب ممارسي العلاقات العامة.
  - متوسط: حيث التعاون المحدود مع الإدارة العليا في معالجة الأزمة.
- منخفض: ويمثل إتباع التوجيهات والإرشادات فقط من الإدارة العليا بعد أن تقوم بتحديد أسلوب معالجة الأزمة.

شكل رقم (٤) يوضح النموذج من خلال الجانب المطور لنموذج "بوشنت وميتروف" لإدارة الأزمات والذي يمثل نموذج الفكر الإستراتيجي لمديري العلاقات العامة في حالة الأزمات.

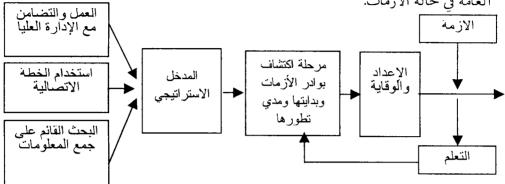

Source: Bronn, Peggy Simcic & Olson, Erik (1999), "Mapping The Strategic Thinking Of Public Relations Mangers In A Crisis Situation An Illustrative Example Using Conjoint Analysis", Public Relations Review, Vol. 25, No. 3.P359.

اهتم المؤلفان " برون وألسون " بتطبيق النموذج على نوعين من المديرين الممارسين للعلاقات العامة، وتوصلا إلى أن مديري العلاقات العامة لديهم دراية كافية بالنواحي الاستراتيجية التي تتخذ في خالة التخطيط للأزمات، وأن كفاءتها تتوقف على مقدار العلاقة ما بين العلاقات العامة والمؤسسة.

كما تناولا الأزمة من حيث أنها تحدث نتيجة التهديد Threat أو الفرصة Opportunity والتى تنتج من واقع القضايا الداخلية والخارجية للمنظمة وتسبب تأثير قوى على تلك المنظمة. وتوصلا إلى أن ممارسي العلاقات العامة لديهم القدرة على مساعدة المؤسسة والإدارة العليا في التعامل مع التهديدات التي تواجهها، ولديهم القدرة على إدراك الفرص لاحتواء تلك التهديدات من خلال اكتشاف بوادر الأزمات وإشارات الإنذار المبكر الباعثة لتلك الأزمات ومن ثم تجنبها، كما أن بإمكانهم توثيق الصلات والعلاقات مع أطراف الأزمة والجمهور العريض، وهذا يؤكد ما توصل إليه المؤلفون الأخرون في العلاقات العامة من تأكيد لتلك المهام مما يوجه النظر إلى أدوار أخرى للعلاقات العامة وعلاقته بخصائص الأزمة التي منها التهديد وضيق الوقت، والمفلجأة.

وعلى هذا فإن نموذج " برون" و "أولسون" في صنع القرار الاستراتيجي لمديرى العلاقات العامة قد أضاف للنماذج الأخرى مجموعة من النقاط الهامة التي قد تفعل من دور العلاقات العامة في تطوير نظرية إدارة الأزمة وتبنى الفكر الاستراتيجي في التخطيط لها ومن تلك النواحي:-

- ♦ يؤكد على أهمية الطريقة الاستراتيجية في التخطيط للأزمات وأهمية اكتشاف بوادر الأزمات قبل تطورها اعتماداً على وظيفة البحوث وجمع المعلومات التي هي أساس عمل العلاقات العامة الاستراتيجية.
- ♦ يلفت النظر إلى أهمية قياس واختبار الأزمات وطرق الاستعداد لها، من خلال المتكامل ما بين الطرق الكمية والكيفية في التخطيط للأزمات، أى دراسة الاستراتيجيات وقياس مدى استخدامها من جانب ممارسي العلاقات العامة والمؤسسات التي يعملون بها.
- ◄ يوجه نظر المؤسسات إلى أهمية التطوير والإعلاء من شأن العلاقات العامة بها وتطوير الاختصاصات الإدارية والاتصالية لديها، وتقريب العلاقة بينها وبين الإدارة العليا باعتبار أن الأزمات موقفاً صعباً يواجه المؤسسة بأكملها وهو ما أكله "مارا" في نموذجه عن العلاقات العامة في الأزمات ( 464 : 1998 , (Marra)).
- ♦ إذا كان النموذج قد اهتم بمرحلة إدارة القضايا والاتصالات التي تتم في تلك المرحلة واكتشاف بوادر الأزمات دون المراحل الأخرى من إدارة الأزمة، فإنه يعكس الضرورة بأهمية تطوير نموذج فعال وشامل لمراحل اتصالات الأزمة (قبل أثناء بعد(الحدوث، والذي يجمع بين وجهات نظر المؤلفين الذين طوروا نماذج مختلفة تناولت كافة المراحل من إدارة الأزمة.
- ♦ كما أن من الاجراءات الهامة في النموذج تناوله للنواحي القياسية لمدى استخدام المؤسسات للإجراءات الإستراتيجية في إدارة الأزمات، إلا أنة تناول تلك النواحي القياسية دون الاهتمام بتحديد الدور الذي تقوم به العلاقات العامة في تلك المرحلة أي اهتم بالقياس دون مضمون الاستراتيجية.

#### - تعقيب وإستخلاصات

من خلال ما سبق من تقديم للنماذج الاتصالية والإدارية في إدارة الأزمات يتبين النقاط التالية:

- ♦ تمثل النماذج مجموعة من الأسس والقواعد الهامة التي تتخذ في مراحل التخطيط لإدارة الأزمات المختلفة، وتتنوع فيما بينها من حيث المحتوى ما بين نماذج تتناول إجراءات إدارة الأزمة سواء في مرحلة معينة منها أو في المراحل المختلفة، ونماذج تهتم بالأسس الاتصاليه اللازمة عند الاتصال وقت الأزمة، وأخرى قد عنيت بمضمون الرسالة الاتصاليه وقت حدوثها، وكذلك النماذج القياسية والمعيارية في تحديد كفاءة العلاقات العامة عند إدارة الأزمات.
- ♦ اعتمدت أغلب النماذج التي وضعت من قبل المؤلفين في العلاقات العامة والاتصال على علة أسس نظرية في الإدارة والاتصال لعل أكثرها استخداما نظريات الإدارة الإستراتيجية، وغاذج "جرونج" J.Grung في الاتصال بالجمهور وخاصة النموذج الرابع المعتمد على الاتصالات المتبادلة والمتناسقة ثنائية الاتجاه، كما اعتمدت النماذج على التطبيقات العملية بالمؤسسات التي لديها إهتمام بالعلاقات العامة وأسندت لها أدوارا فعلية عند تعرضها لأزمات.
- ▼ تركزت النماذج التي تناولت مراحل التخطيط لإدارة اتصالات الأزمة في عدد من الإجراءات تبدأ بإعداد خطة لإدارة اتصالات الأزمة قبل حدوثها، ويتم تحديد الأزمات المتوقعة الحدوث بها، وفريق اتصالات الأزمة، وكذلك التجارب السابقة للمؤسسة، ثم يتم تنفيذ الخطة عند وقوع الأزمة وتقييمها بعد انتهائها.
- ♦ اهتمت النماذج التي تناولت مضمون الرسالة الاتصالية وقت الأزمة بالاعتماد على نظرية خطاب إصلاح الصورة، واتجهت إلى تحديد الأسلوب الاتصالى سواء تحذيري، أو انتقادي، أو تبريري، أو اعتذاري، ولعل أشهر تلك النماذج ما قدمه "بنويت" Benoit (١٩٩٦)، و انتهت إلى أهمية إستراتيجية الاعتذار والتبرير في عمل العلاقات العامة ومصارحة الجمهور بالحقائق بشكل لا يتعارض مع الجهات القانونية.
- ♦ لكي يحقق الاتصال مجراه الصحيح يجب على المؤسسات أن تتخذ الإجراءات
   التصحيحية لاحتواء الأضرار ومعالجتها والتعهد بتنفيذها بعد مرور الأزمة.
- ♦ ركزت النماذج القياسية لمدى كفاءة ونجاح العلاقات العامة في إدارة الأزمات على جانب الثقافة التنظيمية للمؤسسة وخاصة ثقافتها الاتصاليه بالجمهور ومدي حرصها على إقامة علاقات جيدة معه، كما أكدت على مرونة النظام الإداري فيما يخص عمل العلاقات العامة في إنجاز تلك الاتصالات وإقامة العلاقات، وكان أكثرها اهتماما نموذج "مارا" Marra (١٩٩٧)، نموذج "بيرنت" Burnett (١٩٩٧)، ونموذج "برون" و "ألسون" والسون (١٩٩٧).

- ♦ أغلب النماذج الاتصالية قد سعت إلى تحقيق هدف رئيسي هو احتواء الأضرار ومحاولة إصلاح المصورة الذهنية للمؤسسة عند الجمهور نتيجة الأزمة وذلك لكسب ثقته وتأييده.
- ♦ اهتمت النماذج وخاصة المتعلقة بمضمون الرسالة الاتصاليه بتقديم عدد من الإستراتيجيات الاتصاليه التي تتخذ عند وقوع الأزمات إلا أنها تفتقد إلى جانبين على قدر كبير من الأهمية هما: الاختبار، والتطبيق العملي وذلك لقياس مدى صلاحية النموذج وفعاليته في الأزمات المختلفة، مما يشير إلى أن مجال إدارة الأزمات يحتاج إلى تعمق أكثر وتطور نظري أشمل يكون له القابلية في التطبيق والتجريب داخل المؤسسات المختلفة ونوعية الأزمات التي تواجهها.
- ♦ ركزت أغلب النماذج على مبدأ أهمية العلاقات العامة عند إدارة اتصالات الأزمة إلا أنها لم تتناول الإجراءات الفعلية والإستراتيجية لعمل مسئولي العلاقات العامة في مراحل التخطيط لإدارة الأزمات، وهو ما سوف يراعيه المؤلف عند استخلاص نموذج مقترح لهذا الغرض، بحيث يستفيد من تلك النماذج والتجارب البحثية السابقة والتي تعد أساسا نظريا وتطبيقيا للتطورات البحثية المستقبلية.

تأسيسا على ما سبق فإن المؤلف سوف يتناول في الفصل الرابع إجراءات التخطيط لإدارة الأزمات في إطار عمل مسئولي العلاقات العامة ضمن الإجراءات التي تتخذها المؤسسة لهذا الغرض، وهو ما يعد تفسيرا للنماذج التي اهتمت بمراحل التخطيط لإدارة الأزمات (قبل - أثناء - بعد الحدوث).

# الفصل الرابع

العلاقات العامة وإجراءات

ed de la complementa del complementa de la complementa de la complementa del complementa de la complementa del complementa de la complementa de la complementa de la complementa del complementa

التخطيط لإدارة الأزمات

# مُعْتَلُمْتُ

يعد التخطيط لادارة الأزمات من العناصر الفعالة للحد من وقوع الأزمات واحتواء أضرارها وهو ما يعكس ثقافة المؤسسة ورؤيتها في التطوير والتحديث وتبنيها للاسلوب الاستراتيجي في التخطيط والإدارة لهذا الجلل، والذي يعني بتطوير الاجراءات الاستراتيجية في التخطيط لإدارة الأزمات في مراحلها المختلفة بحيث تكون المؤسسة على استعداد في أي وقت لمواجهة الأزمات وعلى دراية بما يتم من مراحل التخطيط الزمنية للأزمة قبل وأثناء وبعد وقوعها

والعلاقات العامة لا تعمل بمعزل عن المؤسسة بل إن نجاحها يتوقف على علة جوانب أكثرها يتعلق بثقافة المؤسسة فى التخطيط لادارة الأزمات ومدى اهتمامها بالاتصالات مع الجمهور وتطوير ممارسات العلاقات العامة ورؤيتها فى اشراك الممارسين عند التخطيط لادارة الازمات، وكذلك الجوانب المتعلقة بمدى قدرة ممارسي العلاقات العامة على التطوير وتقديم المقترحات فى هذا المجال .

لذا فهذا الفصل يهدف الى تقديم إجراءات التخطيط لادارة اتصالات الأزمة فى سياق عمل مسئولي العلاقات العامة، من حيث إعداد مجموعة استراتيجيات وقائية وعلاجية تكون متواجدة قبل وقوع الأزمات وتشتمل على جوانب التعامل معها قبل وأثناء وبعد وقوعها. ويتناولها المؤلف من خلال ثلاثة محاور رئيسية الحور الأول: العلاقات العامة في مرحلة ما قبل الازمة، والحور الثاني: العلاقات العامة في مرحلة حدوث الأزمة، ثم المحور الثالث: العلاقات العامة في مرحلة ما بعد الأزمة، وتلك المحاور كالتالى:

# المعور الأول: العلاقات العامة في مرحلة ما قبل الأزمة

يشمل الإجراءات الوقائية التي تتخذها المؤسسات استعدادا لوقوع الأزمات من حيث إعداد فريق اتصالات الأزمة، وقاعدة المعلومات، ووسائل الاتصال، وتصميم الخطط والتدريب عليها، وهي كالتالي:

#### أولا: إعداد فريق اتصالات الأزمة

إن الدعامة الأساسية في الإعداد والتخطيط للأزمات تتمثل في تكوين فريق لادارة الأزمات، وتقديره على الورق سواء حدثت الأزمة أم لا ، مع إستمرار المؤسسة في عملها اليومي (398: 1993, Cott schalk) حيث أن أبعاد الأزمة المختلفة وتعدد جوانبها

عند حدوثها يتطلب إعداد فريق من مختلف التخصصات يكون قادراً على تغطية جوانب الأزمة بكفاءة وسرعة ( Reid , 2000 : 17 ) وتلك التخصصات تختلف بإختلاف المؤسسات ونوعية الأزمات التى تتعرض لها (شومان، ٢٠٠٢ : ٢٤٢ ) .

وفريق إدارة الأزمة يتصف بأنه جماعة صغيرة من البشر يجتمعون للمساعدة في التخطيط لإدارة الأزمة حيث يتعاظم دورهم في حالة التخطيط للأزمات الكامنة والمحتملة الحدوث والتعامل معها وقت حدوثها ( 102 : Caponigro , 2000 ) وتلك الجماعة يجب أن تتميز بمجموعة من الخصائص والخبرات التي تؤهلهم لإدارة الأزمة بدءا من استشعار الأزمة قبل وقوعها إلى مواجهة آثارها عند الحدوث وتتبعها واستخلاص الدروس المستفادة منها (شريف، ۱۹۹۸ : ۲۳۸).

وعلى هذا فمن الهام توزيع الأدوار والمسئوليات على فريق إدارة الأزمة وذلك للتغلب على الحيرة والإرتباك المصاحب لموقف الأزمة (الحملاوي، ١٩٩٣ : ٢٤٨ – ٢٤٩). وفي هذا الشأن فإن فريق إدارة الأزمة يقوم بعدة مهام منها : Caponigro , 2000 ) (104 :-

- تحديد الأهداف والاستراتيجيات اللازمة لإدارة الأزمات.
- فحص ومناقشة الإنتقادات وأوجه الخلل بالمؤسسة ومراعاة الأولويات في ترتيبها.
  - صنع القرارات وتحديد المسئوليات والأدوار.
  - مراجعة وإعداد خطة إدارة الأزمة وإدخال التحسينات عليها.
    - تقديم المشورة للمسئولين التنفيذيين بالمؤسسة .

#### عناص فريق إدارة الأزمة :

من المتفق عليه أن نجاح إدارة الأزمة يتوقف على مدى كفاءة وخبرة فريق إدارة الأزمة، وتضامنه فى مختلف التخصصات التى يمثلها مجموعة من الشخصيات الحورية الأساسية، ومجموعة من الشخصيات المسانلة فى إدارة الأزمة، وهذا يتوقف على طبيعة الأزمة وموقف المؤسسة منها.

قدم ريد Ried العناصر الأساسية والمساندة لفريق إدارة الأزمة في العناصر التالية (200 - 19 - 25):

- الفريق الذي يتولى مهام اختيار الأعضاء وتقدير موقف الأزمة ومتابعة إدارتها.
- ۲- المتحدث الرسمى الذى يتعامل مع جمهور المؤسسة ووسائل الإعلام ويتحدث باسم
   المنظمة .

- ٣- الرئيس الذي يتعامل مع قائد الفريق والمستشار القانوني ويتولى مراجعة وتحسين
   الخطة ومراجعة التصريحات المقدمة لوسائل الإعلام.
  - ٤- المستشار القانوني وهو يشارك في إعداد الرسالة لتفادي الأخطاء القانونية .
- ٥- مدير الفريق حيث يعمل مع مسئول الاتصالات ويقوم بتصنيف وإعداد المكالمات
   الواردة من الجمهور وتقديمها للمتحدث الرسمي، وتقدير مدى أهميتها.
- 7- المستقبل للمكالمات لتلقى المكالمات الواردة وتقديمها لمدير الفريق لتكون جاهزة للمتحدث الرسمي.
- ٧- مسئول علاقات عامة لدراسة النواحي الاتصالية مع الجمهور ووسائل الإعلام
   ومساندة المتحدث الرسمى .
  - متخصصون في النواحي التأمينية والمالية والعمالية.

#### المتحدث الرسمي:

يمكن القول أن المتحدث الرسمى من أكثر العناصر الأساسية أهمية حيث أنه الناطق والمتحدث باسم المنظمة ويتولى المهام الاتصالية بالجمهور ووسائل الاعلام، ويعرف المتحدث الرسمي على أنه الوجه الرسمي للمنظمة والذي يتعامل مع الجمهور وأطراف الأزمة، ويضع رسالته للرد على استفسارات الجمهور، ومطالب وسائل الاعلام المختلفة، وإعداد الرسائل المتنوعة التي تتناسب مع فئات هذا الجمهور (8 1998 : 1998).

وعادة ما يكون المتحدث الرسمي في حالة الأزمة هو رئيس المنظمة ( CEO) المتحدث Chief Executive Office الميادة والمسجاعة على المتحدث والإحساس بالمسئولية والمهارة الإدارية والاتصالية ( CEO - 218 : 7997 : 1997 ). أما في حالة عدم توافر تلك المهارة الإتصالية لدى اله ( CEO ) فيختار الشخص الأقدر على المتعامل مع وسائل الإعلام وفهم توجهاتها، ويكون لديه قدرة الإجابة والرد على التساؤلات المختلفة الملقاه من جانب مندوبي وسائل الإعلام، وهذا قد يتوافر لدى مسئولي العلاقات العامة ومحارسيها بالمؤسسة ( Pines , 2000 : 15) . وفي هذا يرى لورانس بارتون العامة ومحارسيها بالمؤسسة ( Lawrance Barton ) . وفي هذا يرى يواجهوا في لحظة ما أزمة تجعلهم موضع تساؤل من جانب وسائل الإعلام بإعتبارهم متحدثين رسميين باسم منظماتهم ( يوسف، ٢٠٠٢ : ٩٨) .

وإختيار المتحدث الرسمي يتم وفقا لعدة مهارات وخصائص منها , Caponigro , المتحدث الرسمي يتم وفقا لعدة مهارات وخصائص منها , 2000 : 204 - 206 ) :

١- القدرة على إكتساب المعلومات بسرعة والتعيير عنها بفعالية.

- ٢- لديه قدرة على الاقناع وتحقيق المصداقية .
  - ٣- قدرة عالية على الانصات الجيد.
- ٤- قدرة على التعبير عن المواقف المختلفة بحماس وصبر وتأنى ومراعاة الدقة فى
   عاضها.
  - ٥- القدرة على اتخاذ إتجاهات معينة تؤثر في الجمهور.
  - ٦- المرونة عند التعامل مع المواقف التي تحتاج إلى ذلك .
  - ٧- التزام الهدوء والتأني في المواقف التي بها ضغط شديد.
    - قدرة عالية على العمل لساعات طويلة .

كما أن اختياره يستم لعدة اعتبارات موضوعية من أهمها المعرفة الكاملة بالمنظمة، والقدرة على نقل صورة ذهنية إيجابيه عنها، والتقدير الواضح لأهمية العلاقة مع وسائل الإعلام وإمتلاك المقدرة الاتصالية والخبرة الواسعة التي تمكنه من التعامل مع الأزمات (يوسف، ٢٠٠٢: ١١٨ – ١١٩). إلى جانب هذا فإن طبيعة الأزمة ذاتها ومدى خطورتها ونطاق حدوثها – على مستوى المنظمة أو الدولة أو مجموعة دول – يساهم في تحديد المتحدث الرسمي ليكون على قدر المسئولية.

بالتالي فإن المتحدث الرسمي يعد ركناً أساسياً ضمن فريق إتصالات الأزمة أو لجنة إدارة الأزمات، للدوره في تولى إجراءات الإتصال بالجمهور ووسائل الإعلام، والتحدث باسم المنظمة عن دورها في إدارة الأزمة، والإجراءات التي اتخذتها، ولهذا يجب التركيز في إختياره، وإعداده وتدريبه على الوسائل والأساليب الاتصالية الحديثة (\*).

وكما ذكر من قبل، أن التخطيط الشامل لإدارة الأزمات يشمل إعداد فريق من ختلف التخصصات بالمؤسسة، ومن ضمن هذا الفريق مسئول علاقات عامة ومسئول إعلامي، وعلى هذا فمن الممكن أن يتكون من إدارة العلاقات العامة فريق فرعى لإدارة اتصالات الأزمة، يكون مدير العلاقات العامة هو قائد الفريق، ويتولى توزيع الأدوار والمسئوليات على أخصائي العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة، كأن يقسموا إلى بموعات، منها ما يختص بإدارة الاتصالات مع وسائل الاعلام، ومنها ما يختص بالاتصال بالموظفين داخل المؤسسة، وأخرى لإعداد وتحديد الرسالة الاتصالية ومتابعة مدى تناسبها مع الجمهور ( رجع الصدى )، في حين يكون هناك مجموعة أخرى تتولى متابعة أحداث الأزمة وتحديد أبعادها، وإمداد الإدارة العليا بالمعلومات من موقع الأزمة. هذا فضلاً عن ضرورة وجود متخصصين في استقبل آراء واستفسارات الجمهور الخارجي والرد عليها إلى جانب الاتصال بالمسئولين والجهات المشاركة في إدارة الأزمة .

(117)

<sup>\*</sup> انظر الجزء الخاص بإستراتيجية التدريب

- القدرة على التصرف السريع لتحقيق التوازن وتخفيف حدة التصادم بين وسائل الإعلام والمتحدث الرسمي للمنظمة، وتقديم النصائح عن كيفية الإجابة على الأسئلة وترتيبها أمام المتحدث الرسمي.

يمكن القول أن الاستعانة بالخبراء والمتخصصين تساهم إلى حد كبير في الإعداد والتخطيط الفعال لإدارة الأزمات، واحتواء الأضرار بل ومنع الأزمة قبل حدوثها في بعض الأوقات، ولكنها في نفس الوقت مكلفة وذات عبء مادي على المؤسسة، لذا فمن الضرورة أن تقوم المؤسسة بتشكيل فريق متخصص في اتصالات الأزمة يكون ممارس العلاقات العامة ركناً أساسياً فيه، وأن يتم تدريبه وتأهيله على التعامل مع الأزمات، وتبنى الوسائل الحديثة في التدريب تمشيا مع تطورات المجتمع وتعقد مؤسساته، وبالتالي تكون المؤسسة مستعدة في أي وقت للتعامل مع أي أزمة تحدث، وتكون أقرب إلى فهم طبيعة نشاطها، والأزمات المحتملة الحدوث بها من خلال ثقافتها الاتصالية وأعضاء المؤسسة وموظفيها الذين يعملون بها باستمرار.

## ثانياً: بناء قاعدة معلوماتية عن بينة المنظمة وجمهورها

إن جمع تلك البيانات يتم عادة من خلال إجراء البحوث والدراسات التي تهتم بتجميع المعلومات البضرورية عن بيئة المنظمة الداخلية والخارجية وما حدث بها من تغيرات وما طرأ عليها من أحداث، وإجراء تلك البحوث يعتبر من المهام الأساسية للعلاقات العامة وهي وظيفة إستراتيجية تسعى إلى البحث والدراسة والتحليل لبيئة المنظمة الداخلية والخارجية.

وتعد الدراسات والبحوث الخاصة بالمؤسسة من أهم البحوث التي تجريها العلاقات العامة، والتي تستهدف وضع تحليل شامل عن المنظمة وتاريخها وطبيعة عملها ومشاكلها وعلاقتها بالجمهور وبالإدارة العليا (يوسف، ٢٠٠٢: ٢٠٠١ )؛ وذلك لتزايد اعتماد الإدارة العليا على العلاقات العامة في الحصول على المعلومات التي تساعد في توضيح التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحدث بالمجتمع، وتحليلها ودراسة آثارها وحفظها في ملفات خاصة بها (عجوة، ١٩٨٣: ٦٦).

وفى هذا السأن فقد قدم مجموعة من المؤلفين نماذج لنوعية المعلومات والبيانات اللازمة عند إعداد قاعدة المعلومات ومنها (يوسف، ٢٠٠٢ : ١٠٣ – ١٠٤ ) :-

١- طبيعة المنظمة وخلفياتها التاريخية، والدور الذي تؤديه في الجتمع، ونوعية المنتجات أو الخدمات التي تقدمها.

٢- جماهير المنظمة وعملاؤها.

٣- نوعية المنظمة من حيث كونها تهدف إلى الربح أو غير ذلك.

- ٤- أقسام المنظمة المختلفة.
- ٥- معرفة الخبراء الذين يعملون بالمنظمة ونواحي تخصصاتهم.
- ٦- معرفة أوجه الضعف والخلل بالمؤسسة والتي قد تؤدى لأزمات ومحاولة حلها.
- ٧- علاقة المنظمة بوسائل الإعلام وكذلك العلاقة بين الجمهور الداخلي (الموظفين).
- ٨- الإصدارات والنشرات التي تصدر عن المنظمة سواء بوسائل الإعلام أو من المنظمة نفسها.
- ٩- التقارير والقرارات واللوائح والقوانين والنظم التي تعمل في إطارها المؤسسة والتى
   قد تؤثر على عملها.
  - ١٠- دراسة توجهات الجمهور واهتماماته والاتصال بقادة الرأي في المجتمع.

كما يجب أن يقوم ممارس العلاقات العامة بدراسة وسائل الإتصال المختلفة وإعداد قائمة بها، والتي تتنوع من صحافة، وإذاعة، وتليفزيون، ووكالات إعلان، وعلاقات عامة، وغيرها من الوسائل الاتصالية المختلفة بما فيها شبكة الانترنت، بحيث تسعى المؤسسة إلى تحديد المؤسسات والمواقع الاتصالية لها والتي يسهل الاتصال بها عبر تلك المواقع . كما يجب معرفة توجهات تلك الوسائل من خلال التغطيات الإخبارية لها والتقارير التي تصدرها عن المؤسسات بصفة عامة، والمؤسسة التي يعمل بها ممارس العلاقات العامة بصفة خاصة، وكذلك تحديد السياسة التي تتبعها في تغطية الأزمات المختلفة، وإعداد قائمة بالصحفيين المكن التعاون معهم عند حدوث الأزمة .

ومن الضرورة أن تستمل قاعدة البيانات على كتيبات إرشادية ذات موضوعات متنوعة سهلة التداول تكون مرجعية سهلة الاستخدام (Caponigro, 2000: 116 – 117).

تشتمل قاعدة البيانات كذلك على الأزمات التي تعرضت لها المنظمة من قبل، وكذلك الأزمات التي تعرضت لها المنظمات التي تمارس نفس النشاط وتحليلها وإدارتها لتلك الأزمات، وذلك لتخفيف الأثار السلبية وتلافيها عند تكرار حدوث تلك الأزمات. ويتم عادة دراسة تلك الأزمات من خلال فهم طبيعة الأزمة من حيث مدى انتشارها وكيفية تعامل الإدارة معها، وكفاءة النواحي الإدارية والاتصالية والاستجابات الفعالة التي اتخذت، وأوجه الخلل في إدارة الأزمة والنتائج التي ترتبت عليها والدروس المستفادة منها ( 8 , 1998 عليها والدروس المستفادة منها ( 8 )

وعلى هذا فمن الأهمية أن يكون للمنظمة مركز للمعلومات والتوثيق يتولى مهمة تجميع كافة البيانات والمعلومات عن المنظمة وبيئتها الداخلية والخارجية، وأن يتوافر به التقنية الحديثة في حفظ تلك البيانات من خلال أجهزة الحاسب الآلي التي تضمن تيسير إمكانية إسترجاع المعلومات المطلوبة بدقة وسرعة، حتى تتلاءم مع موقف الأزمة المفلجئ،

وضيق الوقت اللازم لاتخاذ القرارات والبحث عن المعلومات، مع الوضع فى الحسبان تدوين وتسجيل تلك البيانات والمعلومات فى سجلات مكتوبة ومحفوظة بالمركز تحسباً لأى طارئ بأجهزة الحاسب الآلى.

يكن القول أن القاعدة المعلوماتية عن المنظمة تحتوى على ما يلى :-

- ١- المنظمة والعاملون بها وما يتعلق بها من تنظيمات ولوائح وقوانين .
- ٢- جمهور المنظمة بشكل عام وفثاته المختلفة من وسائل الاعلام، وقادة الرأى والجمهور
   الذى تسعى إليه المؤسسة لتحقيق أهدافها .
  - ٣- النواحي المتعلقة بنشاط المنظمة وطبيعة عملها وما تهدف إليه.
- ١٤ الأزمات السابقة في تاريخ المنظمة والمنظمات الأخرى التي تمارس نفس النشاط والأساليب المتبعة في إدارتها، وأوجه التطور في التخطيط لتلك الأزمات.
- ٥- البيانات المتعلقة بالمسئولين في المنظمة وفريق إدارة الأزمة والجهات الخارجية
   كالوزارات والهيئات والمرافق ونواحي الإغاثة والإنقاذ .
- 7- المعلومات المتجددة عن العالم الخارجي للمنظمة والتي تحمل نواحي الإفادة عبر تكنولوجيا الاتصال الحديثة " الانترنت " لكونه أسرع الوسائل في إرسال وإسترجاع المعلومات، بل وحفظها والتعرف على نواحي التطور في المنظمات المختلفة المحلية والعالمية.
- ٧- موقف التغطية الاعلامية والصحفية من المنظمة بصفة يومية من خلال تجميعها
   وحفظها إلكترونياً بحيث يسهل إسترجاعها.

#### ثَالِثاً: تُمدِيد المُاطِر مِمتَمِلَة المَدوِث

وهـ مرحلة التصور والتوقع للأزمات محتملة الحدوث وتشتمل على إدارة القضايا وتوقع الأزمات. فإدارة القضايا Issues Management تقوم على مبدأين أساسيين المادر (Herrero & Pratt, 1998: 289). :-

١- التعرف على القضايا والمشكلات التي تكون مصدر قلق للمؤسسة والمكنة الحدوث في وقت لاحق.

7- العمل على حل تلك القضايا والمشكلات قبل تهديدها لأهداف المؤسسة، واهتمام المؤسسة بإدارة القضايا المختلفة التى تتعرض لها ودراستها فى المراحل المختلفة من حدوث الأزمات يساهم إلى حد كبير فى التخفيف من شدتها، وربما منعها نهائياً وجعلها قضية عادية نتيجة التعامل السريع معها، والتحكم فى مستويات التأثير، والتعامل مع الجماهير المختلفة ( Heath , 1997 : 289) .

وتلك القضايا التي تمثل إشارات الإنذار لوقوع الأزمات تتطلب الدراسة والبحث

والتحليل لتلك القضايا، حيث يبرز دور العلاقات العامة في هذا الشأن من خلال دورها في إجراء البحوث والدراسات الميدانية والتحليلية لأوجه الخلل بالمؤسسة والمخاطر الممكن تطورها وتهديدها لمصالح المؤسسة وذلك من واقع اتصالها بجمهور المؤسسة الداخلي والخارجي ووسائل الاعلام، وتوثيق الصلات بهذا الجمهور للتعرف على اتجاهاته نحو المؤسسة وما تقدمه من خدمات له, وكذلك دورها في فحص المخاطر من واقع إتصالها بنشاط المؤسسة وطبيعة عملها وعلاقتها بالإدارة العليا.

وهناك عدة إجراءات للراسة تلك القضايا منها ( Deveney , 2002 : 22 - 23 ) :

- ۱- التعرف على المصادر والأشياء التى قد تؤدى إلى وجود الأزمة، فيجب أن يقوم القائم بالاتصال بوضع نفسه مرة فى وسط أزمة، ومرة كمرشد لوسائل الإعلام أو فى موقف مواجهة معها، وأخرى فى مواقف الشائعات وغيرها.
  - ٢- استخدام وسائل قياس ومعرفة الجمهور واتجاهاته وردود فعله تجاه المؤسسة .
- ٣- استخدام طريقة القصاصات الصحفية الإلكترونية بصفة يومية لمعرفة التغطية
   الإعلامية لأحداث المنظمة .
  - ٤- يجب الإعلان عن القضايا الطارئة بسرعة وحلها.
- ٥- استخدام الأسلوب المرن والحر في تحديد القضايا الكامنة والطارئة، وكذلك طريقة
   التوقيعات لتحديد المسئوليات والأدوار.

ومن خلال إدارة تلك القضايا يظهر دور التفاوض في إدارة الأزمات والمخاطر الكامنة التي تواجه المنظمة، حيث تتأكد أهمية العلاقات العامة ودورها في التفاوض بين أطراف الأزمة إعتماداً على أساليب الاقناع التي تتوافر لدى ممارسي العلاقات العامة، وكذلك الاعتماد على الخبرة والدراية والمعرفة ببيئة المنظمة وطبيعة عملها وما يتعلق بها من أعمال أو أزمات حدثت لها من قبل.

وإذا كانت المؤسسات تهتم بإدارة القضايا ومحاولة حلها قبل تفجرها وتحولها لأزمات، فإنه لمن الهام الإعداد والتخطيط للأزمات الممكنة الحدوث مستقبلاً، والتى تتحدد بناءاً على نشاط المؤسسة وطبيعة عملها، وهذا يتطلب دراسة البيئة وواقع المنظمة وعلاقتها بالمجتمع، وكذلك جمع المعلومات بصورة دورية، وإستحداث أنظمة التوعية، والتطور الادارى والتنظيمي في ظل التطورات الحديثة بالمجتمع , 1994 . (48 – 92 : 1998 .

وتقدير تلك المخاطر يتم عادة من خلال التوقع والتصور والتخيل بصفة مستمرة لأسوأ الأشياء الممكن حدوثها، وكذلك التتبع لنشاط المؤسسة وما يطرأ عليها من تطورات وتغيرات ( 36 - 30 : 2002 ) . فمثلا في مجال

الطيران وقطاع النقل الجوى يتوقع حدوث أخطار تتعلق بحوادث الاصطدام والتحطم والسقوط والأعطال والاختطاف والانفجارات وغيرها من المخاطر التي تتعلق بسلامة وتأمين حركة الطيران سواء داخل الإقليم أو خارجه (وزارة الطيران المدنى، ٢٠٠٤: ٥ – ٦).

من المتفق عليه عند الإعداد للأزمات المحتملة الحدوث أن يتم إعداد دراسة تحليلية عن نوعية المخاطر الممكن حدوثها، وحصر مصادرها ونطاق التأثير الذي يصحبها (دياب ٢٠٠٣: ١٣) , وكذلك إعداد قائمة بتلك المخاطر تشمل أنواع الأزمات المتوقع حدوثها ( Kitchen , 1997 : 217 )، ويتم تصنيفها من خلال عدة أسس تشمل درجة شدة وخطورة المخاطر والأحداث المتوقعة الحدوث، ووضعها في تسلسل حسب طبيعة الحدث ونساط المؤسسة ( Gigliotti & Jason , 1991 : 1998 ) كما تصنف أيضا على حسب نوع الأزمة والأسباب والعوامل التي أدت إلى حدوثها ( Bland , 1998 : 28 - 28 ) .

فى حين صنف عدمن المؤلفين فى مجل الاتصل والعلاقات العامة الأزمة حسب موقفها إلى ثلاثة أنواع هى (Cutlip, Center & Broom, 1994: 366):

- ۱- الأزمات المفاجئة سريعة الحدوث Immediate Crises والتي لا تسمح بالبحث أو التخطيط لسرعة حدوثها مثل حوادث الطيران والحرائق والزلازل وغيرها.
- 7- الأزمات الطارئة Emerging Crises وهي تسمح بفترة من الوقت للبحث والتفكير والتخطيط، كما يمكن حدوثها فجأة في حالة تراكم أسبابها لفترة من الوقت.
- ٣- الأزمات المزمنة Sustained Crises وهي تبقى لشهور وربحا سنوات، وتسمح
   بتداول الشائعات، وقد تساعد وسائل الإعلام على انتشار تلك الشائعات وتد، لها.

وتصنيف تلك الأزمات على مبدأ طبيعة عمل المؤسسة ونشاطها يترتب عليه نوعية الأزمات الممكن حدوثها، ومن ثم يتحدد مدى شدتها وخطورتها ودوائر التأثير والاجراءات المطلوبة واللازمة في التعامل معها ،وكذلك الأسباب التي أدت إلى حدوثها والنطاق الذي تحدث فيه .

وعـادة مـا يتم تحديد المخاطر والأزمات المحتملة الحدوث من خلال الإجابة على عدة تساؤلات منها ( 717 : 799 , Kitchen ) :-

١- ماذا حدث للمنظمة في الماضي؟

٢- ماذا حدث للمنظمات الأخرى التي تمارس نفس النشاط؟ (فما حدث لها من المكن حدوثه للمنظمة في أي وقت).

- ٣- ماذا فعلت المنظمة من أجل التخطيط المستقبلي لمواجهة الأزمات؟
  - ٤- ما مدى التأثر بالقرارات في فحص ومراجعة تلك المخاطر ؟
  - ٥- ما القضايا الكامنة التي تهدد المنظمة ويمكن تحولها لأزمات؟

وعند تحديد نوعية تلك المخاطر والأزمات يجب توقع الشكل الذى تظهر عليه ونطاق تأثيره، والموضوعات التى تكون أكثر إثارة عند الحدوث، وكذلك معرفة الجهات المسئولة عند التعامل مع الأزمة، والآثار المترتبة عليها القانونية والإدارية والاقتصادية و البيئية وغيرها، وكذلك مدى التأثير على صورة المؤسسة لدى الجمهور (يوسف، ٢٠٠٧:

# رابعاً: ووسائل وأدوات الاتصال بالجمهور

لكى يتحقق النجاح فى إدارة إتصالات الأزمة والحفاظ على الصورة الذهنية لدى الجمهور يجب أولاً تأسيس علاقة قوية مع جماهير المؤسسة الداخلية والخارجية، حتى تكون جهات مشاركة ومتضامنة فى إدارة الأزمة عند حدوثها، وهناك مجموعة من الإجراءات يجب إتباعها عند تأسيس تلك العلاقة مع الجمهور ومنها, Caponigro) ( 254: 2000: --

- ١- أن تعمل المؤسسة في إطار المسئولية الاجتماعية .
- ٢- محاولة تدريب الجمهسور على الطريقة التي يسريدها القائم بالاتسال ويهدف إليها.
- ٣- استخدام برامج العلاقات العامة في تدعيم العلاقات وتحقيق المصداقية مع الجمهور
- ٤- اتخاذ الطرق التى تجعل الاتصال بالجمهور سهلاً مع إمكانية توجيه أسئلة وعرض مقترحات لصالح المؤسسة.
  - ٥- تدعيم إشارات الإنذار والإعلان عنها مباشرة وبجدية .
- ٦- العمل على قياس وتقييم أنشطة الاتصالات وتجميع الأراء والأحكام لتحسين
   العلاقات مع الجمهور.

لذا فيجب الاتصال بهذا الجمهور في حالة الأزمات، وأن يكون هناك قنوات ووسائل للإتصال به تكون مجهزة ومعلة وقادرة على إدارة الأزمة واتصالاتها وإمداد الجمهور بالمعلومات السريعة والصادقة. واختيار تلك الوسائل والطرق المستخدمة في الاتصال يتوقف على مدى ملاءمة الوسيلة لنوع الجمهور المستهدف وطبيعته ( فريد ١٥ ) .

تتمثل الوسائل والقنوات الإتصالية في إجراءات عقد المؤتمرات الصحفية، وإعداد النشرات المصحفية، وإجراء المقابلات، والاعلانات، والنشرات الاخبارية المرثية

وتلك الرسائل يتم تصميمها على أساس اهتمامات واحتياجات الجمهور وفئاته، مع الالتزام بالمصداقية وتقديم الحقائق والسرعة في إعدادها (شومان، ٢٠٠٢: ٨٧)، كما أن تحديدها يعتمد أيضاً على نوعية الأزمات وطبيعتها وشدتها والوسائل الاتصالية المستخدمة والجمهور الموجه إليه الرسالة ( 33: 1998, Bland).

وصن المتفق عليه أن فعالية الرسالة الاتصالية تتوقف على مضمونها وما تحويه من إجراءات، وفي هذا الشأن فإن هناك خمسة إجراءات لمضمون الرسالة وهي, Stanton) ( Stanton : 2002 : 19 - 22 )

- ١- تحديد المشكلة ومصدرها ومدى تأثيرها.
- ٢- وصف الكيفية التي يتم بها تجنب المشكلة من جانب الجمهور والتخفيف من حدتها.
  - ٣- وصف كيفية تناول إدارة الأزمة ومتابعتها .
    - ٤- تحديد الوقت المناسب لاتخاذ القرار.
  - ٥- تحديد النقاط الإيجابية والهامة في تناول الأزمة.

كما أن مضمون الرسالة يتوقف على مدى تقبل الجمهور لنوعية هذا المضمون، لذا فهناك عند أوجه يجب مراعاتها عند تصميم الرسالة الاتصالية والتي تتعلق بهذا الجمهور وهي ( 35 – 33 . 1998 ):-

- ۱- الأوجه الانسانية human face والإعتذار ولفت عطف الجمهور، وذلك عند إصلاح الصورة الذهنية، إلا ان الإعتذار قد يكون عائقاً قانونياً لكونه يدين المنظمة ويظهرها في حالة الإعتراف بالخطأ ولكنه فعال في برامج العلاقات العامة.
- ۲- طمأنة الجمهور Reassuran، حيث أنه يكون خائفاً في حالة الأزمة من امتداد تأثيرها وإمكانية تكرارها ومدى التحكم فيها، لذا فيجب طمأنتة بأن كل شئ تحت السيطرة وأن الأزمة لن تحدث مرة أخرى، إلى جانب مصارحته بالحقائق بقدر الإمكان مع تكثيف برامج التوعية.
- 7- خلفيات ومختصرات عن المؤسسة Back Ground Briefs من خلال تكوين قاعلة معلوماتية عن الشركة التي يعمل بها القائم بالاتصال ليكون قادراً على إعداد الرسالة الإتصالية والتعامل مع وسائل الاعلام والجمهور.

وعلى هذا يجب أن يقوم ممارس العلاقات العامة بدراسة الجمهور المتعلق بالمؤسسة سواء الداخلى أو الخارجي، وتصنيف هذا الجمهور إلى فئات على حسب المستويات التصنيفية المختلفة، ومراعاة نوع الخطاب الموجه إلى هذا الجمهور بحيث يتناسب مع مستوى تعليمه ودرجة ارتباطه بالأزمة ونوعية الوسيلة التى يتم نقل الرسائل عبرها إلى هذا الجمهور.

#### خامساً: اعداد خطة اتصالات الأزمة

وفقا للإدارة فإن خطة اتصالات الأزمة هي جزء من الخطة الشاملة لإدارة الأزمات (Martinelli & Briggs, 1998: 445). وهي الخطة التي تصف نواحي الاستجابات المختلفة للأحداث الطارئة، وهي طريقة للتخطيط والتفكير التي تعد الجمهور لفهم النشاط الذي تؤديه المؤسسة وكيفية الاستجابة والتعامل مع مواقف الأزمات والإعداد لها (22 - 19: 2002, Stanton). أما الخطة الشاملة لإدارة الأزمة فهي الخطة التي تصف الخطوات الأساسية التي تتخذ في إدارة موقف الأزمة، والتي على أساسها يتم تحديد المسئوليات والأدوار لفريق إدارة الأزمة من كافة التخصصات (Caponigro, 2000: 106).

تنبع أهمية الخطة من دورها في تنسيق الإجراءات وترتيبها، وتحديد الأولويات في الأزمات التي تواجه المؤسسة، إلى جانب أنها تساعد في تحديد المسئوليات والأدوار داخل فريق إدارة الأزمة المشكل من مختلف التخصصات ومعرفة آراء ومقترحات ذوى الخبرة بالمؤسسة، ومن شم العمل بثقة وبروح من التعاون والتضامن نظراً لإتفاق كافة التخصصات على الخطة وتأييد الإدارة العليا بالمؤسسة.

#### اعتبارات عند الإعداد لخطة اتصالات الأزمة:

عند قيام مسئول العلاقات العامة بالإعداد والتخطيط للأزمات فإن ذلك يتوقف على عدة اعتبارات لكونه يعمل داخل المنظمة ويخضع لتنظيمات قيادية وإدارية مختلفة بالمؤسسة، وتلك الإعتبارات تتعلق بالثقافة التنظيمية وعلاقتها بالبيئة الداخلية والخارجية للمنظمة ومدى إرتباطها بالعلاقات العامة وطبيعة الدور الذى تقوم به داخل وخارج المنظمة إلى جانب ثقافة المنظمة ذاتها في إدارة الأزمات ومدى رغبتها وقدرتها على التطوير والتحديث في الجوانب التنظيمية والمهنية بالمؤسسة.

فمن جانب النواحى التي تتعلق بممارس العلاقات العامة فإن هناك عدة أسئلة يجب وضعها في الحسبان عند إجراء الخطة ومنها ( Marra, 1998 : 472 – 473):

- هل ممارس العلاقات العامة عضوا بارزا وهاما بالمنظمة من حيث النواحى التنظيمية والمهنية ؟ وما طبيعة الاتصالات بينه وبين الادارة العليا ؟
- هـل لـدى ممارس العلاقات العامة السلطة والمصادر ليتحرك سريعا وقت الأزمة ويستخدم الإستراتيجيات الاتصالية ؟
- هل ممارس العلاقات العامة قادر على وضع إستراتيجية إتصالية للمنظمة تتناسب مع مواقف الأزمات ؟

- ما مدى التعاون والتكامل بين مسئولي العلاقات العامة والأطراف الأخرى في صياغة مضمون الرسالة الاتصالية ؟
- هل الإستراتيجيات الخاصة باتصالات الأزمة تتوافق أو تتشابه مع استراتيجيات الاتصال اليومي في المنظمة ؟
- هـل تطوير وتدعيم العلاقات مع جماهير المؤسسة والحفاظ عليها جزءاً هاما من ثقافة المنظمة الاتصالية ؟

وفيما يتعلق بإعداد إجراءات ومضمون خطة الإتصالات وتنفيذها فيجب مراعاة ما يلى ( Stanton , 2002: 19 - 22 ):

- 1- يجب أن تكون خطة إتصالات الأزمة متعلقة بهيكل وطبيعة عمل ونشاط المؤسسة التي تطبق فيها الخطة، وذلك من خلال فريق مدرب للتعامل مع الأزمات في النواحي الاتصالية المختلفة.
- ٢- تؤسس الخطة على الإجراءات التى تتخذ فى حل الأزمة والتخفيف من آثارها وإستعدادت المؤسسة للتعامل مع وسائل الاعلام وتوقعات الجمهور وتوجهاته نحو أسلوب الادارة فى التعامل مع الأزمة.
- ٣- ضرورة التعاون والتضامن بين مسئولى الاتبصال والعلاقيات العامة لإنجاز إدارة اتبصالات الأزمة وتقديم الحلول لها، وإقامة علاقات قوية مع الجمهور، والحفاظ على نشاط المؤسسة وصورتها الذهنية عند هذا الجمهور.
- ٤- ضرورة تواجد خطة اتصالات الأزمة باستمرار مع الدليل الإرشادي للأزمة Mannual لسرعة التعامل معها حين وقوعها .

ولا شك أنه من النواحى الهامة عند إعداد خطة اتصالات الأزمة أن يتم الاستعانة بخبراء العلاقات العامة في إعدادها وإعداد السيناريوهات اللازمة عند التعامل معها، وتحديد الضروريات والأولويات في تصميمها (41 – 38: Dyer, 1995). والعديد من المؤسسات الكبرى تستعين بشركات للعلاقات العامة لادارة إتصالات الأزمة ودراسة المخاطر التي قد تواجهها، وتستعد لها من خلال خطة لاتصالات الأزمة من أجل تحسين صورتها والتعامل مع الجمهور ( 216: 1997, 1997).

#### - الدليل الارشادي للأزمة Crisis Mannual -

من الإجراءات الفعالة التي تساعد على كفاءة إتصالات الأزمة وإدارتها بنجاح هو إعداد دليل إرشادي الأزمة، والذي يأخذ أهميته من النواحي التالية , Samansky ) [2002 : 25 - 27 ]

- يقدم النواحي والموضوعات التي تحتاج إلى سرعة في التعامل معها مثل وسائل الإعلام والجمهور الداخلي والخارجي للمؤسسة.
- لا يضع فريق الأزمة تحت إشتراطات مراحل إدارة الأزمة، فهو يسمح بالتعامل مع الأزمة في مراحلها الأولى، ومراعاة قائمة أولويات المواجهة.

وارشادى الأزمة يشتمل على علة إجراءات خاصة بمواقف الأزمات التى قد تؤثر على المنظمة، وكيفية التعامل معها من خلال الاتصالات التى تسم مع جمهور المؤسسة ( Caponigro , 2000 : 110 – 111 ) . كما يشتمل إرشادى الأزمة على عدة خطوات عند إعداده قدمها بلاند Bland وهي ( 1998 : 48 ) :-

- ١- مقدمة ووصف مختصر عن ما يتوقعه فريق إدارة الأزمة وكيفية استخدام نموذج الأزمة.
- ۲- الاجراءات المتبعة و خلاصة عن ما تسلكه المؤسسة من إجراءات في التعامل مع
   الأزمة .
  - ٣- فريق الأزمة الذي يضم كافة التخصصات والبيانات الخاصة بالأعضاء.
- ٤- إعداد قائمة بنوعية الجمهور وتقسيمه حسب طبيعته وإمداده بتليفونات الطوارئ
   والنواحي الأخرى المتعلقة بجدمات المؤسسة.
  - ٥- الرسائل الاتصالية بأنواعها المختلفة لضمان فعالية الاتصال في إدارة الأزمة.
- ٦- المصادر وتخصيص مركز للتعامل مع الأزمة لتسهيل إجراءات الاتصال مع الجمهور.
- ٧- وسائل الاعلام و إعداد قائمة بالمقابلات واللقاءات مع الوسائل الاعلامية المختلفة.
  - ٨- خلفيات عن المؤسسة وعن نشاطها ودورها في خدمة المجتمع والجمهور.
    - ٩- الأرقام والعناوين الهامة والتليفونات.
    - ١٠- أي معلومات هامة أخرى مثل تقارير وبرامج وسائل الاعلام .

الواضح أن دليل الأزمة يشتمل على الإجراءات الأساسية بخطة إدارة الأزمة، حيث يتم تداوله بين فريق إدارة الأزمة لسهولته . أما بالنسبة للخطة الشاملة فإنها توضع فى مركز إدارة الأزمات، ويتم من خلالها إعداد دليل إرشادي لكل تخصص فى فريق إدارة الأزمة، ويحدد المهام والمسئوليات لكل منهم، لذا فمن الضروري أن يتواجد هذا الدليل مع كل الأعضاء فى مختلف أماكنهم ومنازلهم، إلى جانب تواجده بالمؤسسة والإدارة العليا وإدارة العلاقات العامة والإعلام .

#### - الأسى الناجمة لخطة اتصالات الأزمة.

تعتبر خطة اتصالات الأزمة من أهم الاستراتيجيات الاتصالية في التخطيط لإدارة الأزمات لاشتمالها على أغلب الإجراءات اللازمة لإنجاز إدارة الأزمة وأوجه التعامل مع الجمه ور ووسائل الإعلام ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطة . ولا شك أن خطة الأزمة لكى

تنفذ بكفاءة وفعالية لابد لها أن تتميز بمجموعة من الخصائص والتي منها أن تكون عملية وقابلية للتنفيذ ومفهومه وشاملة وتتميز بالمرونة وقابليتها للاختبار (شريف، ١٩٩٨: ١٣٦ – ١٣٧).

هناك مجموعة من الأسس الفعالة التي تشتمل عليها خطة اتصالات الأزمة والتي تتمثل في طبيعة الخطة والمحتويات التي تشتمل عليها ومنها 25: Samansky, 2003: -:-28)

- ١- المرونة والتكامل في تقديم الأفكار الجديلة وسرعة التعامل مع الحالات الخاصة .
  - ٢- شمولية الخطة وتماسكها ودراستها لمختلف الأحداث المثيرة وتطويرها باستمرار.
    - ٣- إعداد وفحص التقرير القانوني.
      - ٤- تدريب فريق إتصالات الأزمة.
    - ٥- إعداد الموجز الارشادي لإدارة الأزمة (دليل الأزمة).
    - ٦- الاختبار القانوني لموقف أزمة ما وإعداد قائمة بالنقاط الضرورية.
    - ٧- أن يكون كل عضو في الفريق على دراية تامة بالخطة وإجراءاتها.
- ◄ إعداد دورية بالمؤسسة تشتمل على التقرير القانوني والإجراءات الإتصالية التي تتخذ.
- ٩- اعداد تقرير عن أداء الفريق وتقييمه وذلك على كل المستويات الادارية والاتصالية
   ١٠- الاستعداد لأى تغيرات قد تحدث.

إلى جانب تلك الأسس والعناصر التي تبرز أهمية خطة اتصالات الأزمة فإنه لمن الهام أن تشتمل الخطة على الإجراءات التي تتخذ في المراحل الإستراتيجية المختلفة من إدارة الأزمة ، يحيث يتم تأسيسها على إستراتيجية بحوث مراقبة البيئة الداخلية والخارجية، وجمع المعلومات عن بيئة المنظمة، وإدارة القضايا المختلفة وحلها قبل تصاعد حدتها وتلك النواحي تمثل الاستراتيجيات الوقائية في إدارة اتصالات الأزمة ثم الاهتمام بنواحي معالجة الأزمة حين حدوثها، ومراعاة نوع الخطاب الإعلامي الموجه إلى الجمهور بحيث يتناسب مع طبيعته ومستوياته المختلفة، وكذلك إستراتيجيات التعامل مع وسائل الاعلام، ومتابعة الأزمة حتى انتهاء أحداثها وتقييم وتحليل الخطة الاتصالية والادارية .

عكن القول أيضا أن أساس نجاح خطة إتصالات الأزمة يتمثل في مدى إقتناع الادارة العليا بللؤسسة بأهمية إعداد وتقييم خطة إتصالية لإدارة الأزمات، تؤسس على مبدأ

المسئولية الاجتماعية، التى تجيز للعلاقات العامة أن تعمل في إطار تلك المسئولية والحرص على المهام الوظيفية, كما أن هذا الاقتناع لا يتأتى إلا إذا كان للمؤسسة ثقافة تنظيمية تهتم بإدارة الأزمات والإعداد والتخطيط لها من كافة التخصصات بالمؤسسة.

#### سادسا : التدريب على خطط الملاقات المامة وإدارة الأزمات

تعد إستراتيجية التدريب من الإستراتيجيات الفعالة عند التخطيط للأزمات، بل إنها تعد من أكثرها تأثيراً وقياساً لكفاءة إدارة الأزمة، وتلك الاستراتيجية تتضمن تدريب كافة التخصصات في إدارة الأزمة ومن بينها مسئولي العلاقات العامة وبالتالي تختلف صور وأنماط التدريب على حسب كل تخصص.

واهـــتمام المؤســـــة ببرامج التدريب وإجراء التجارب راجع إلى علمة أهداف وفوائد منها (شومان , ۲۰۰۲ : ۹۳ – ۹۰ ) :-

- أن التدريب على خطط إدارة الأزمات يعد فرصة لإختبار إمكانيات وقدرات المؤسسة المادية والبشرية، ومدى قدرتها على الإستعداد لمواجهة الأزمات.
- يساهم في مراجعة وتحديث المعلومات والبيانات الخاصة بالأزمات المتوقعة الحدوث، والتي تمثل السيناريوهات المحتملة.
- مراجعة مدى فعالية الأدوار والمسئوليات لكل عضو بفريق إدارة الأزمة ومدى السرعة في تحقيقها.
- التدريب فرصة لإدخال التحسينات والتعديلات على خطة إدارة الأزمات ومعرفة أوجه القصور بها.

والتدريب على إدارة الأزمات وإجراء التجارب يساهم فى تدعيم ثقافة المنظمة فى إدارة الأزمات، ويجعل هناك نوعاً من الترويج والإنتشار لثقافة الأزمة بين العاملين بالمنظمة والمنظمات الأخرى، وهذا قد يوجد لدى كل فرد بالمنظمة شعورا بالمسئولية تجاه منظمته، ودافعاً له لرفع معنوياته وتنمية الإحساس بالواجب المهنى والوظيفي لديه عند مواجهة أى خطر يهدد المنظمة.

إلى جانب هذا فإن التدريب يساعد في دعم الثقة وضبط النفس والقدرة على المواجهة لدى فريق إدارة الأزمة، نتيجة تكرار برامج التدريب على سيناريوهات لأزمات متوقعة الحدوث تأخذ شكلاً من الواقعية في تنفيذ الاجراءات، لرغبة كل عضو في إثبات كفاءته وفي نفس الوقت قدرتة على التنسيق مع زملائه، هذا فضلاً عن دورة في إكساب مهارات وخبرات إدارية واتصالية وفنية جديدة وظهور حلول غير نمطية تكون

فعالة عند إدخال التحسينات والتعديلات على الخطة، وعند مواجهة أى أزمة تحتاج إلى مهارات فنية في التعامل معها ليست مدرجة ضمن خطة إدارة الأزمة.

ولكى يكون التدريب فعالا ومتميزاً يجب أن يأخذ أشكالا وطرقاً متعددة هي كالتالى:-

- ۱- إجراء التجارب العملية ومحاكاة سيناريوهات لأزمات محتملة الحدوث، ورصد الأساليب والإجراءات التى تتخذ فى إدارة الأزمة التى تخضع للتجريب ( Martinelli & Briggs , 1998 : 443 ) وهنا يتم تدريب فريق العلاقات العامة على طرق جمع المعلومات والتعامل مع الموظفين، والوسائل الاعلامية، والمضارين من الأزمة ، وإعداد البيانات الصحفية والرسالة الاتصالية، وعقد المؤترات الصحفية، والتحدث مع وسائل الإعلام وتنظيم الحملات الإعلامية.
- ٢- عقد جلسات تدريبية ومحاضرات، والاستعانة بالخبراء والمستشارين في التصور لوقوع الأزمات وتطور أحداثها والتفكير المستقبلي في التخطيط لها (شومان, ٢٠٠٢: ٩٥), وكذلك إجراء المناقشات والحوارات بين المتدربين والمسئولين بالمؤسسة، لرصد وتسجيل المقترحات والتصورات في أفضل الطرق لمواجهة موقف يتم تصوره أثناء الجلسة التدريبية.
- ٣- الطرق الكمية والكيفية في اختبار خطط إدارة الأزمات، حيث أن الطرق الكيفية تهتم بتحديد الإستراتيجيات المخصصة لإدارة الأزمات وأنواعها، في حين أن الطرق الكمية تهتم بإختبار التأثيرات الإجتماعية لتلك الاستراتيجيات عند تناولها لأزمات معينة، ومدى قبولها لدى مديرى الأزمات والجمهور 2000 , Coombs )
   ( Coombs , 2000 )
- إجراء الدورات التدريبية النظرية لأسس إدارة الأزمات والمنهج النظرى في هذا
   الجال، إلى جانب كيفية تصميم خطة إدارة الأزمات، وإطلاع المتدربين على التراث
   العلمي مع عرض غاذج من الأزمات في المؤسسات المختلفة وكيفية إدارتها.
- ٥- دورات تأهيل العاملين في العلاقات العامة على تكنولوجيا الاتصال ومستحدثاته،
   وكيفية إستخدامها في حالة الأزمات، وفي صياغة الرسالة الاتصالية، إلى جانب دعم
   مسئولي العلاقات العامة بمعلومات عن المنظمة وبيئتها ونشاطها وعملائها.

بالتالى فالتدريب لا يقتصر على مرحلة حدوث الأزمة فقط, بل يشتمل أيضاً على كيفية التعامل مع الأزمة في مراحلها الأخرى (قبل – بعد) الحدوث، 1995, Black, 1995) ( 161, ويسممل أيضا الأزمات المعتملة في إدارتها على خطة معلة مسبقا أو الأزمات التي بدون خطة موضوعة لمواجهتها (شومان، ٢٠٠٢: ٩٦).

يمكن القول أن تلك الطرق والوسائل التدريبية لا يمكن فصلها عن بعضها, أو تمييز إحداها عن الأخرى، لكونها تكمل بعضها البعض، فمثلاً لا تستطيع إجراء الستجارب العملية والواقعية بدون تراث نظري عن إدارة الأزمات وفكر وثقافة في هذا المجل، كما أن التراث النظري وتصميم الخطط لا يكون له قيمة ما دام لا يخضع للتجريب العملي والواقعي والتطبيقي داخل المؤسسات وخارجها.

إلا أن الشئ الهام عند إجراء التجارب والتدريب على خطط إدارة الأزمات أن يكون هناك تنسيق بين خطط العلاقات العامة وبين الخطة الشاملة لإدارة الأزمات، بحيث تحقق الجدية والسرعة والكفاءة في إدارتها. وفي هذا الشأن قدم كابنجرو Caponigro مجموعة متطلبات وعناصر عند إجراء التجارب والسيناريوهات منها – 115: 2000) (116:-

- يكون التدريب فعالاً إذا تضمن أزمة فعلية تعرضت لها المؤسسة من قبل ويتم محاكاتها مرة أخرى بجدية .
- مراعاة أن سيناريو الأزمة عند حدوثه يتم التعامل معه من خلال الأولويات في الإجراءات التي تتخذ من كافة التخصصات.
- الوضع في الحسبان موقف الجمهور الداخلي ( الموظفين ) والجمهور الخارجي بفئاته المختلفة عند إجراء التجارب.
- مراعاة مدى إهتمام وسائل الإعلام بالأزمة، وإجراء المقابلات مع الصحفيين والإعلاميين.
- توافر المعدات والإمكانيات والأجهزة الإتصالية المختلفة اللازمة لإجراء التجارب.
- تطوير آلية التقييم الشاملة والاهتمام بمقترحات الجمهور الداخلي والخارجي في تقييم الأزمة.

ويعد المتحدث الرسمى من أكثر العناصر أهمية فى الجوانب الاتصالية وهذا يستوجب تدريبه وإعداده لكيفية التعامل مع الجمهور ووسائل الإعلام، من خلال إخضاعه لموقف وهمى مصطنع كأنه يتعامل مع أزمة حقيقية ووسائل الاعلام تلاحقه ويقوم عدد من العاملين بتوجيه أسئلة من الممكن أن توجه إليه عند حدوث الأزمة، كما يتم تدريبه على كيفية إعداد التقارير الصحفية، وعقد المقابلات والمؤتمرات والتحدث مع المراسلين الإعلاميين. وقد يكون المتحدث الرسمى مدير العلاقات العامة وقد لا يكون ويقتصر دوره على متابعة المتحدث الرسمى ومساندته عند التعامل مع الاعلاميين والصحفيين وهنا يقوم مسئول العلاقات العامة بمتابعة المتحدث الرسمى في طريقة إدارته

للحوار وكيفية الرد على الأسئلة ومدى إتزانه وثقته في نفسه ومدى قدرته على الاقناع وكيفية عرضه لموقف المؤسسة (يوسف ، ٢٠٠٢ : ١١٩ - ١٢١، 218 : 1997 كانتها عرضه لموقف المؤسسة (يوسف ، ٢٠٠٢ : ١٩٩ - ١٢١، المؤسسة (المؤسسة المؤسسة ا

وكما ذكر سابقا أن التدريب يجب أن يتم لكافة التخصصات بالمؤسسة باعتبار أنها تكمل بعضها البعض، وبالتالى فهو لا يقتصر على فريق إدارة الأزمة فحسب بل يمتد لأعضاء المؤسسة ككل، ولكنه يتم على مستويات بحيث يبدأ بأولوية التدريب للفريق المخصص لإدارة الأزمات، ثم المسئولين والادارة العليا بالمؤسسة، إلى جانب ذلك يتم تدريب الموظفين بالمؤسسة بهدف ترسيخ ثقافة الأزمة لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة أى أزمة تتطلب المواجهة الجماعية على حسب نطاق وحدود وتأثير الأزمة.

# المعور الثاني: العلاقات العامة في مرحة هدوث الازمة

يمثل هذا المحور اجراءات التخطيط لمرحلة حدوث الازمة، وما يقوم بتنفيذه مسئولو العلاقات العامة بالمؤسسة، حيث تتركز الاجراءات في جوانب التعامل مع الجمهور الداخلي والخارجي بفئاته المختلفة، وجمع المعلومات عن الازمة، ويتناول المؤلف تلك الاجراءات فيما يلى:

# أولاً: جمع الملومات والتمامل مع المدث فور وقوعه

يفترض أن العلاقات العامة لديها خطط اتصالية جاهزة للتعامل مع الأزمات حين وقوعها, تلك الخطط مشتملة على كافة أنواع الاتصالات مع الجمهور الداخلي والخارجي ووسائل الإعلام، ومشتملة أيضا على المتحدث الرسمي الذي يتعامل مع هذا الجمهور. لذا فإن أول خطوة هي تقديم خطة الاتصالات وإعدادها للتنفيذ ,Adams ) ( 2000: 26 ) حيث الإلحاح والضغط من جانب وسائل الإعلام والجمهور لمعرفة المعلومات والأخبار عن الأزمة وتطوراتها ( 55: 1998 ) .

ويتفق المؤلفون على أن العلاقات العامة تقوم أولاً بتلبية الاحتياجات الضرورية من خلال جمع المعلومات عن الأزمة، والاتصال بالسلطات المسئولة، وبالجمهور سواء المتأثر بالأزمة أو الجمهور الذي يحتاج إلى المعلومات عن الأزمة (يوسف، ٢٠٠٢ : ٢٠٢ – ١٢٣)، وكذلك العمل مع المتحدث الرسمي ومعاونته بعد تحديده في توفير المعلومات اللازمة له عن موقف الأزمة.

ويمكن القول أنة عند حدوث الأزمة فإن ما يشغل مسئولو العلاقات العامة هو جمع المعلمومات اللازمة عن الأزمة، وتنفيذ الإستراتيجية الاتصالية المعدة مسبقاً للأزمات المحتملة الحدوث، وعند تنفيذ تلك الاستراتيجية فعلى القائم بالاتصال أن يسأل نفسه عدة أسئلة منها ( 65 – 56 : Bland , 1998 ):-

- ١- ما الأزمة ؟ وما تتضمنه من أحداث ؟ وما الذي يحدث بالفعل ؟
- ٢- هل هناك مشكلة كامنة وجوهرية ؟ وما مدى تأثيرها على الصورة الذهنية للمؤسسة
   ونشاطها وجمهورها ؟
  - ٣- ما مدى الخطر وازدياده ؟
  - ٤- ما أسوأ حالة قد تصل إليها الأزمة وكيفية مواجهتها ؟
- ٥- ما الخطر الحقيقي على المؤسسة والمؤثر عليها ؟ وما مدى التغطية الإعلامية والصحفية للأزمة وتأثرها على صورة المؤسسة ؟
  - ٦- ما الجماهير المتعلقة بالأزمة ؟ وما الذي يعتقدونه عن ماحدث ؟
    - ٧- ما الوقت المناسب للتعامل مع مراحل الأزمة ؟
- ٨- ما الكيفية التي يتم بها احتواء الأزمة في ظل التطور السريع لها وتناول وسائل
   الإعلام؟

وعند حدوث الأزمة يجب إبلاغ المسئولين، والتأكد من عدد الجرحى والمصابين والمتوفين في حالة حدوث أزمات من هذا النوع, وكذلك التأكد من وسائل الإغاثة وإبلاغ أقارب الضحايا (يوسف، ٢٠٠٢: ١٢٢ – ١٢٣).

كما أن العلاقات العامة لها دوراً فعالاً في مساندة موقف الإدارة العليا من خلال قيامها بجمع المعلومات المساندة لموقف المؤسسة عن دورها في خدمة الجمهور، وما تهدف لمه، وكذلك جمع المعلومات عن الأزمة من الميدان، وتحليل موقف الجمهور الداخلي والخارجي ووسائل الإعلام، من خلال دراسة ما يصدر عن تلك الوسائل وتحديد موقفها من المؤسسة، وإمداد الإدارة العليا والمسئولين عن تطورات أحداث الأزمة . وواقع الأمر أن هذا يتوقف على مقدار العلاقة التنظيمية ما بين الإدارة العليا ومحارس العلاقات العامة، ومدى خبرة ممارس العلاقات العامة في التعامل مع الجمهور وإدارة الأزمات , وكذلك حجم المسئوليات المسئدة له عند تنفيذ اتصالات الأزمة .

قدم تيمسون وشيرمان عدداً من الإجراءات التي تتخذ عند التعامل مع الازمات -: ( Dyer , 1995 : 38 - 41 ) :-

- ١- حديد ومعرفة الحقائق المتعلقة بالأزمة.
- ٢- توزيع وتنظيم مصادر القوة في إدارة الأزمة .
- ٣- إعداد وتجهيز التقارير الصحفية المعدة مسبقاً قبل حدوث الأزمة .
  - ٤- معرفة الضحايا وأقاربهم.
  - ٥- معرفة الجهات المشاركة والمتضامنة مع المؤسسة.

(۱۳٤)

- ٦- التعامل مع استفسارات وسائل الإعلام.
- ٧- التحكم في إجراءات التغطية لأحداث الأزمة .
  - ٨- تنظيم وتنسيق اللقاءات والمؤتمرات.
    - ٩- عقد لقاءات مع الموظفين.
- ١٠- التوقع والحرص لظهور أي تطورات في الموقف.
  - ١١- عدم إلقاء اللوم على المؤسسة .

ومن الطبيعي أن يصاحب حدوث الأزمة مشكلة في تدفق المعلومات والاتصالات (الباز،٢٠٠١: ٦٦) في الوقت الذي تبحث فيه وسائل الإعلام عن المعلومات الحديثة عن تطورات الأزمة، مما يجعلها تبحث عن مصادر مختلفة تحقيقاً للسبق الإعلامي، وعلى هذا فيجب أن تكون المعلومات متداولة من خلال مصدر واحد للمعلومات يمثل مركز لاتصالات الأزمة يتم تشكيلة بمجرد وقوعها ( 86: 1998, Bland ).

ومركز اتصالات الازمة يهتم بالتنسيق بين الاتصالات الداخلية والخارجية، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام وتداول المعلومات خلال الأزمة، وكذلك التنسيق بين الإدارة العليا وفريق إدارة الأزمة و يوضع الشكل رقم (٥) كيفية تدفق الاتصالات خلال الأزمة:

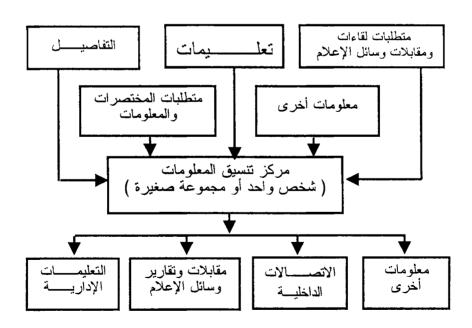

Source: Bland, Michael (1998), "Communicating Out Of A Crisis, Macmilling Press LTD, London, P.68.

(140)

ومركز اتصالات الأزمة لم يعد يقتصر على مكان يتم تجهيزه لإجراء الاتصالات بين المتواجدين داخله وفريق إتصالات الأزمة، ولكن من الممكن عمل مركز اتصالات افتراضي عبر وسائل الاتصال اللاسلكية والهواتف المحمولة أو عبر الإنترنت، بحيث يستطيع فريق إتصالات الأزمة تبادل المعلومات والأراء والبيانات الصحفية وكتابة مضمون الرسالة الاتصالية، فمثلاً في فريق العلاقات العامة، فإن المتخصصين في إعداد وتنظيم المؤتمر الصحفي وتقديم المعلومات والبيانات الصحفية يحصلون على تلك البيانات من مسئولي العلاقات العامة المتواجدين في مركز إدارة الأزمة، وقد يحصلون على على مدى التنسيق بين أعضاء فريق العلاقات العامة بصفة خاصة، وبين الفريق الشامل على مدى التنسيق بين أعضاء فريق العلاقات العامة بصفة خاصة، وبين الفريق الشامل بصفة عامة . وهنا يأتي دور مركز إتصالات الأزمة كموقع مركزي داخل المؤسسة يتولى التنسيق بين كافة الأعضاء .

# ثَانياً: تحديد الإستراتيجية الاتصالية ونوع المُطاب المُناسب لموقف الأزمة

منذ أن أهتم خبراء العلاقات العامة بدراسة استراتيجية العلاقات العامة، وتناولوها من حيث أنها تهدف إلى تبيان أساليب العمل في العلاقات العامة، فقد قدموا عددا من الإستراتيجيات التي يستخدمها مسئولو العلاقات العامة بصفة مستمرة في نشاطهم، حيث تتنوع تلك الاستراتيجيات إلى إستراتيجية التركيز عند تحقيق هدف معين بصورة عاجلة، وإستراتيجية المفاجأة في حالة الطوارئ عند إدارة تلك المواقف، وإستراتيجية المشاركة بين العاملين والإدارة، وإستراتيجية ملتقى الطرق واختيار المواعيد والأماكن الهامة، وكذلك إستراتيجية الاختفاء عند تقديم أنشطة العلاقات العامة (عجوة، ١٩٨٣).

وإذا كانت الأزمات وضعاً غير مألوفاً، وتحدياً فريداً يواجه مديري العلاقات العامة والمنظمة ( Burnett, 1998: 484 ) فإنه يقع على عاتق مسئولي العلاقات العامة أمر المتعامل مع الأزمة من خلال الاتصال بالجمهور الداخلي والخارجي، بهدف الحفاظ على سمعة المنظمة وصورتها لدى الجمهور (العربي، ١٩٩٩: ٩٤) وذلك من خلال التعامل مع المواقف المسعبة والطارئة بمجموعة من البرامج الاستراتيجية الفعالة (البادي، ١٩٩٧: )

ومن المتفق علية أن تلك الإستراتيجيات الإتصالية قد تم إعدادها قبل حدوث الأزمة، وتم اختبارها من خلال سيناريوهات الأزمة، وهي تعني بالكيفية التي يتم بها التعامل مع الأزمة والجمهور ونوعية الخطاب والرسالة الاتصالية الموجهة إلى هذا الجمهور، ومن ثم فإن ممارسي العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسات عليهم أن يقدموا الاستراتيجية المناسبة لموقف الأزمة.

وفى هذا الشأن فقد أهتم عدد من المؤلفين بتطوير أساليب التعامل مع الأزمات، وتبنى الناحية الاستراتيجية في إدارتها، حيث اهتموا بتقديم مجموعة من الاستراتيجيات التي تمثل النواحي العلاجية في إدارة اتصالات الأزمة عند حدوثها، منها ما يتناول المتعامل مع الجمهور الداخلي، ومنها ما يهتم بالتعامل مع وسائل الإعلام، وأخرى بالنواحي القانونية والإدارية وغيرها. وتلك الإستراتيجيات الإتصالية قد تطورت لتشكل ما يسمى بالنماذج الاتصالية، والتي تحتوى على عدد من الاستراتيجيات تختلف بمرحلة التعامل مع الأزمة، ونظراً لتلك الأهمية في التطور النظري لدراسة الأزمة باستخدام النماذج الاتصالية، فقد حرص المؤلف على تقديمها في فصل مستقل \* بالرغم من أنها تعكس مضمون الاستراتيجية المستخدمة في إدارة الأزمات.

وفقاً لهذا التطور فقد أهتم المؤلفون بتقديم عدد من الاستراتيجيات للربط بين النواحي القانونية والاتصالية أمثل "فيتز باترك" "وريبين", Fitzpatrick & Rubin, "وريبين", وريبين" وريبين النواحي المثل انطلاقا من أن المدخل الإستراتيجي يؤسس على مبدأ التكامل والترابط بين النواحي المختلفة القانونية والإتصالية والإدارية 1998, Bland (1998) (66)، حيث قدما المؤلفان أربع إستراتيجيات تشتمل على نواحي الاستجابة للأزمة وهي كالتالى:-

#### الأولى: إستراتيجية العلاقات العامة التقليدية

#### **Traditional Public Relations Strategy**

تهتم الإستراتيجية بتقديم عدة نصائح لمسئولي العلاقات العامة عند التعامل مع الأزمة وقت حدوثها، لمساعدة المنظمة في الحصول على صفح وتأييد الجمهور، وإعادة بناء الثقة وتحقيق المصداقية والتفاعل مع الجمهور، ويتم ذلك من خلال عدة نواحى:-

- تحويل سياسة المنظمة إلى دراسة القضايا المختلفة والتي تظهر مع وجود وحدوث الأزمات.
  - فحص وبحث الادعاءات المختلفة داخل وخارج المنظمة .
  - تحرى الصدق والمصداقية والصراحة في تقديم المعلومات.
    - وضع احتمالية بقاء الأزمة واستمرارها في الحسبان .
- العمل على اتخاذ معايير ومقاييس صحيحة لقياس الأزمة ومدى شدتها، والاستجابة السريعة لها بقدر الإمكان .

من هذا المنطلق فإن العلاقات العامة تعتمد على الصراحة والصدق في تقديم المعلومات عن المؤسسة والأزمة التي حدثت، وذلك إعتماداً على قاعدة البيانات الأساسية عن المؤسسة، والتي تشمل ما تقدمه المؤسسات من خدمات للجمهور, وهذا

(1**4**V)

<sup>&</sup>quot; يرجى الرجوع إلى الفصل الثالث الخاص بالنماذج الإتصالية والإدارية في إدارة الأزمات.

الأسلوب يسمى الأسلوب الدفاعي في الاستجابة للأزمة، حيث يمثل إستراتيجية الدفاع والاستجابة له " هيرت " Hearit في التعامل مع الأزمة وقت حدوثها، من خلال الاعتراف بالخطأ وتقديم التبريرات، والتعبير عن الأسى، والاعتذار لما حدث ( فريد، ١٩٩٩ : ١٤ – ١٥)، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات في العلاقات العامة والأزمات من حيث فعالية العلاقات العامة في التعامل مع موقف الأزمة ونجاحها عندما يكون الخطاب الاتصالي والإعلامي معتمداً أكثر على نظرية الاعتذار والتبرير مع تحرى الصدق والصراحة في تقديم المعلومات (Hearit ,1996 : 233 - 248, Benoit, 1997 ).

# الثانية: الاستراتيجية القانونية التقليدية Traditional Legal Strategy

وتعتمد على آراء وتوجيهات المستشارين القانونين داخل المؤسسة أو خارجها، وتقدم عدة نصائح في حالة الأزمة منها ما يلى :-

- عدم التصريح بأي شمئ ،وتجنب التصريحات والتعليقات التي تخص قوانين وسياسة المنظمة، وكذلك النواحي المتعلقة بمشاعر وأحاسيس الجمهور .
- عدم التحدث كثيرا بقدر الإمكان وذكر أقل قدر من المعلومات، مع تقديم معلومات كيفية في الحديث مع الجمهور ووسائل الإعلام.
- الإنكار للاتهام والتظاهر بالاستياء بأن تلك الاتهامات قد صنعت واتهمت بها المنظمة دون ذنب.
  - إلقاء اللوم على المتسبب في الاتهام وتوضيح موقف المؤسسة في شأنه. الثالثة: الاستراتيجية المختلطة Mixed Strategy .

تجمع ما بين النوعين السابقين، إستراتيجية العلاقات العامة والإستراتيجية القانونية حيث أن المنظمة تنكر الاتهام وتدفعه بعيداً عن المنظمة، وفي نفس الرت تعبر عن استيائها وحزنها لما حدث، من أجل التفاعل مع الجمهور، وكذلك اتخاذ إجراءات إتصالية مستمرة معة في حالة الأزمات.

#### الرابعة: استراتيجية التحويل Diversionary Strategy

تشمل كافة الإجراءات الإتصالية من جانب التخصصات المختلفة، والتي تسعي إلى تحويل فكر وانتباه الجمهور إلى نواحي أخرى تدفع بالمسئولية لجهات خارجية بعيداً عن المنظمة وخاصة وسائل الإعلام. وتقدم الإستراتيجية عدة نصائح منها:-

- محاولة تحويل أنظار وسائل الإعلام وانتباه العامة بعيداً عن الاتهامات وموقف الأزمة.
  - التعامل مع وسائل الإعلام وإظهار الاستياء من الاتهام الموجة إلى المنظمة .

- الإعلان بأن المشكلة قد تم حلها، وأن مرتكب الادعاء أو الاتهام قد إتخذت الإجراءات ضده، وأنه قد ترك المنظمة لأسباب معينة .
- تركيز الانتباه على بعض الشخصيات المعنوية الأخرى المتعلقة بإدارة الأزمة، وهي الشخصيات البارزة مثل المتحدثين الرسميين، والمسئولين عن إدارة الأزمة وغيرهم.

يضاف إلى تلك الإستراتيجيات ما قدمه المؤلفون في العلاقات العامة والاتصال أمثال بنويت, كومبس, وهولاداي, وهيرت وغيرهم, حيث اهتموا بتقديم إستراتيجيات لإصلاح الخلل الطارئ على الصورة الذهنية، والتي عنيت بنوعية الخطاب الموجة إلى الجمهور، هذا فضلاً عن مساهمة تلك الاستراتيجيات في تفعيل دور العلاقات العامة في اتصالات الأزمة، وخاصة عند تنفيذ وإجراء الحملات الاتصالية والإعلامية لفترة زمنية محددة، تهدف من ورائها إلى كسب تأييد ورضاء الجمهور، وتحقيق درجة الثقة في المنظمة، وبالتالي عودة الأمور إلى طبيعتها والبقاء على الصورة الذهنية الحسنة لدى الجمهور عن المنظمة.

ومع أهمية تلك الإستراتيجيات وضرورة الإعداد لها قبل وقوع الأزمة، لتكون جاهزة للاستخدام عند حدوثها، فإن تنفيذها يتأثر بمجموعة من المتغيرات والنواحي البيئية الحيطة سواء داخل أو خارج المنظمة، لاختلاف السياسات الإدارية والتنظيمية، وأسلوب تطبيق تلك الاستراتيجيات، كما أن استخدامها يتم وفقا لمتطلبات وحجم موقف الأزمة، ومدى اتساعة فقد تستخدم المنظمة نوعاً واحداً وقد تستخدم أكثر من إستراتيجية، كما أن الاستراتيجيات قد تشكل نموذجاً إتصالياً أو نظرية يتم تطويرها في إتصالات الأزمة، باعتبار أن النموذج يتكون من عدد من الإستراتيجيات العلاجية منها والوقائية، وهو ما قدمه المؤلف في الفصل الخاص بالنماذج.

#### ثالثاً: التعامل مع الجمهور الداخلي والخارجي وأهالي الضحايا.

عند حدوث الأزمة يقوم ممارس العلاقات العامة بتحديد الجماهير التي تمثل أطراف الأزمة، سواء الجمهور الداخلي أو الخارجي، وخاصة الأشخاص المتأثرة مباشرة بالأزمة والتي تحتاج بصفة مستمرة إلى المعلومات (66: Bland, 1998 لذا فعند حدوث الأزمة يجب التعامل مع الجمهور من خلال مراعاة مجموعة نواحي منها (يوسف، ٢٠٠٢: ٢٢٤):-

- إعلام الجمهور بحدوث الأزمة والتعهد بتوصيل المعلومات وشرح التفاصيل تباعاً.
- ضرورة تطبيق مفهوم الاتصال ذي الاتجاهين من خلال إعلام كل جمهور بكيفية الوصول إلى المنظمة للاستفسار عن الأزمة .

- أن يكون هناك تنوع في وسائل الاتصال بما يتناسب مع خصائص كل جمهور .
  - الاتصال بالعاملين والجمهور الداخلي لتحقيق المصداقية في إدارة الأزمة .

وإذا كانت النظريات العلمية قد أكدت على أن العلاقات العامة الفعالة والناجحة تبدأ من الداخل والاهتمام بالجمهور الداخلي (حسين, ۱۹۹۷: ۲۰۰) فإن إدارة (Smudde, 2001: 34) الأزمات تتطلب إجراء اتصالات قوية وفعالة مع هذا الجمهور التعرف على هذا الجمهور حيث يقع على عاتق مسئولي العلاقات العامة ضرورة التعرف على هذا الجمهور وتحديده وهو جمهور الموظفين ، باعتبار أن ذلك يمثل وظيفة أساسية للعلاقات العامة (Bland, 1998: 31).

والتعامل مع الجمهور الداخلي له أهمية بالغة، حيث أن أفراد هذا الجمهور يكونون أحيانا مصدراً لوسائل الإعلام، أو حتى مصدراً للعديد من عمليات الاتصل الشخصي، حيث يلجأ الأقارب وأهالي الضحايا إليهم للحصول على المعلومات الخاصة بالأزمة، لذا فمن الأهمية تزويد هذا الجمهور بالمعلومات والأخبار الصحيحة وتأكيد ثقتهم في إمكانية مواجهة الأزمة (شومان, ٢٠٠٢: ٨٢).

هناك عدة نواحي تؤكد أهمية وضرورة التعامل مع الموظفين والجمهور الداخلي عند حدوث الأزمة منها ( Caponigro , 2000 : 163 – 164 ) :-

- ١- لمسانلة موقف المؤسسة.
- ٢- تجنب انتشار الشائعات.
- ٣- إعطاء المصداقية على كفاءة الإدارة العليا في التعامل مع الأزمة .
  - ٤- المساندة في توجيه رسائل فعالة للجماهير المختلفة الخارجية .
- ٥- الحصول على التركيز في المسئوليات اليومية وضمان سير العمل.
  - ٦- ضمان اتخاذهم موقفاً إيجابياً مع الجمهور الخارجي.

ونظراً لأهمية الجمهور الداخلي يجب الاتصال به وتدريبه على التعامل مع المواقف الطارئة، وإشراكه في مواجهة الأزمة، وتوزيع الأدوار، وتنمية الإحساس بالمسئولية لدية في إدارة الأزمة ( Kitchen , 1997 : 218 – 219 )، كما يجب أيضاً تدريب المسئولين بالإدارة العليا على التعامل مع وسائل الإعلام وطرق عقد اللقاءات الصحفية والمؤتمرات والأساليب الفعالة في التعامل مع تلك الوسائل ( 161 : 1995 , 1998 ) .

١- الاتصال السريع به عند حدوث الأزمة.

- ٢- توجيه رسائل واضحة لكسب تأييله للموقف.
  - ٣- تحقيق مستوى نظامي وفعال من الاتصالات.
- ٤- إخباره بما هو صحيح ومناسب في عملية الاتصالات.
- ٥- عندما يكون هناك معلومات سرية ويحتاج إليها الموظفون يجب شرح أسباب عدم مناقشتها معهم.
- ٦- إعطاء أكثر من فرصة للموظفين لعرض أسئلتهم وتقديم مقترحاتهم وخلفياتهم عن
   الأزمة.
- ٧- إبداء الاهتمام بكل الموظفين عند إخبارهم بالمعلومات والأخبار الهامة عن الأزمة في
   وقت واحد.
  - $\Lambda$  إخبارهم بأن الاتصال مستمر وسوف يتم إبلاغهم بالأحداث وتطوراتها أولاً بأول.
- ٩- الاعتماد على متحدث رسمي على درجة عالية من الاتصال والتدريب والكفاءة في
   التعامل مع الجمهور .
- ١٠ تدريب الموظفين على الطريقة التي يريدون إتباعها لتصقل من مهارتهم عند تناول أحداث الأزمة، وتتيح لهم قدراً من المرونة في التعامل مع الأزمات.

وفاعلية تلك الأدوار تتطلب العمل في إطار من المسئولية الاجتماعية، تتيح للعاملين العمل داخل المؤسسة من مبدأ المشاركة والتضامن والتعاون لإنجاز هذا العمل، وتحقيق أهداف المنظمة، وهذا بالفعل ينعكس بصورة فعالة وإيجابية على كفاءة إدارة التصالات الأزمة، ونواحي التعامل مع الجمهور الخارجي، باعتبار أن كل موظف أو عامل من محتلف التخصصات داخل المنظمة يتعامل مع الجمهور الخارجي, وهذا التعامل في معناه يسكل مفهوم ومعنى العلاقات العامة، ومن ثم يتعين على المؤسسات أن تهتم بتطوير هذا المفهوم ووضع أسس ومبادئ متطورة له، بحيث تخرج العلاقات العامة من كونها تنظيم داخل المؤسسة وإسنادها إلى إدارة داخلها، إلى أهمية تطويرها كمفهوم وكأسلوب عارسة يمارسه الموظفون والعاملون بالمؤسسة عند تعاملهم مع الجمهور.

إلى جانب التعامل مع الموظفين فإن دور العلاقات العامة يبرز في التعامل مع الجمهور الخارجي، وأهالي الضحايا، وقادة الرأي، والمسئولين، والهيئات المختلفة، والمؤلفين عن المعلومات، بحيث يتولى مسئولو العلاقات العامة مهمة التعامل مع تلك الفئات من خلال فتح قنوات اتصالية معهم، وتخصيص خطوط ساخنة على مدار اليوم للرد على استفساراتهم عن الأزمة، ومتابعتهم بكل ما يستجد من أحداث وتطورات، ومحاولة تخفيف الصدمة والمفاجأة، وتلبية متطلباتهم وتجهيز أماكن الاجتماعات لهم.

ويجب أن يوضع فى الاعتبار - كما ذكر فى مواضع مختلفة من الدراسة - بأن نوع الأزمة هو الذى يحدد أضرارها وخسائرها, والجمهور الذي يحتاج للمساعدة أو التعامل معه، فقد يكون هناك أزمة لا يخلفها أضراراً أو ضحايا بشرية ولكن يخلفها خسائر مادية، وهـ ذا الاشتباك يستوجب وضع ماهية محددة للأزمة ، وهو ما يمثل صعوبة التعميم، لاختلف طبيعة ونوع الأزمات فى المؤسسات المختلفة المرتبطة بنوع النشاط والإمكانيات لدى المؤسسات.

# رابعاً: التعامل مع وسائل الإعلام

تعتبر وسائل الإعلام في حالة الأزمات سلاح ذو حدين، فهي إما أن تساهم في احتواء الأزمة وتلافي الأثار السلبية الناجمة عنها ومسانلة موقف المؤسسة، وإما أنها تتسبب في حدوث أزمات للمؤسسة من واقع تغطيتها الإعلامية السلبية للأزمة، والتي تتسبب في حدوث أزمة مصداقية وتشويه للصورة الذهنية لدى الرأي العام عن المؤسسة، وإثارته ضد موقفها وما تقدمه من خدمات للجمهور.

ولذلك فعلى المؤسسات أن تنتبه إلى أهمية إعداد إستراتيجية اتصالية تهتم بكيفية التعامل مع وسائل الإعلام، وتحويل موقفها من الموقف الهجومي والعدائي إلى الموقف المساند والمعاون في إدارة الأزمة، وذلك من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات تشمل نواحي الإعداد، ومعرفة طبيعة وموقف وسائل الإعلام من المؤسسة والأزمة وما يتم اتخاذه عند حدوثها وهو ما سوف يتناوله المؤلف في الإجراءات التالية: -

#### الإعداد للتعامل مع وسائل الإعلام.

إن الإعداد لمقابلات وأحاديث وسائل الإعلام وتكوين العلاقات مع مندوبيها يتم غالباً من خلال خبراء وممارسي العلاقات العامة ( 87: 1998, 1998 ) ، وهذا بالطبع يكون من المهام السهلة إذا كان هناك تفويض وحرية من جانب المؤسسة للعلاقات العامة في التخطيط والإعداد للتعامل مع الأزمات ( 1998: 1998 ) .

لذا فيجب الإعداد للتعامل مع وسائل الإعلام من خلال عدة إجراءات وقواعد منها ( يوسف , ٢٠٠٢ : ١٢٣ – ١٢٤ ) :-

- ينبغي المتأكد من المعلومات الضرورية مثل أسماء وتليفونات وفاكسات المحررين بوسائل الإعلام.
- يراعى ضرورة إصدار نشرات لأغلب وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
  - إنشاء مركز للمتحدث الرسمي يتم التعامل مع الإعلاميين من خلاله.

- إعداد الصور الفوتوغرافية والمطبوعات الخاصة بالأزمة وتقديمها لمندوبي وسائل الإعلام عند الطلب .
- إجبراء المقابلات مع مندوبي وسائل الإعلام من خلال المسئولين بالمنظمة وعدم رفض إجراء الحوارات معهم .

كما يجب الإعداد للتعامل مع وسائل الإعلام من خلال النواحي التالية , Bland ) كما يجب الإعداد للتعامل مع وسائل الإعلام من خلال النواحي التالية , 1998 : -

- ١- دراسة الوسائل الإعلامية المختلفة ومعرفتها وقياس مدى أهميتها وانتشارها.
- ٢- معرفة الإعلاميين وتوجيه أسئلة لهم في المراحل والأوقات المختلفة خلال الأزمات
   وغيرها عند اللقاءات والمقابلات معهم.
- ٣- الاتفاق عند إجراء المقابلات للحصول على درجة عالية من التحكم في إدارة الحوار
   بين المتخصصين في العلاقات العامة والقانون.
- ٤- وكذلك التعرف على توجهات الصحفيين والإعلاميين بحسب وظائفهم وأعمالهم،
   فكل منهم يحتاج إلى نوعية من الأخبار والمعلومات.

ومن الأهمية توافر مجموعة من المهارات لدى القائم بالاتصال تساعده في التعامل مع المواقف المختلفة من الأزمات، ويكون لديه رؤية تطلعية للمستقبل، وقدرة على التخطيط والتقييم ( Connell, 2002: 18 – 21) وتلك المهارات تشتمل على المهارات المعرفية المتعلقة بمدركات ومعلومات القائم بالاتصال ودرايته بالمجتمع الذي يعيش فيه وما يحدث به من تطورات، وكذلك المهارات الذاتية التي تتعلق بشخصيته من القدرة على المخارات والذكاء، والقدرة على التواصل مع الجمهور وإقناعه.

ومن الخطوات الهامة في الإعداد للتعامل مع وسائل الإعلام هي محاولة إعداد وتكوين قصة صحفية تكون جاهزة ومعد لها قبل وقوع الأزمات، حيث قدمها بلاند Bland في الاجراءات التالية ( 79 – 77: 1998 ):-

- ۱- تكوين مجموعة رسائل (Message (s) توجه إلى الجمهور ووسائل الاعلام المختلفة مع مراعاة الجوانب التي يهتم بها الجمهور، وكذلك نقص وزيادة المعلومات.
- ٢- مراعاة أهمية الوقت وإعطاء فرصة أطول للقائم بإعداد القصة لتحقيق الدقة والجدية في إعدادها.
  - ٣- إعطاء أمثلة واقعية لأزمات مأساوية، ومراعاة تكثيف المعلومات وتكرارها.
  - ٤- النتابع مع جمهور وسائل الإعلام من خلال تزويله بالمعلومات المختلفة عن الأزمة.
- ٥ قياس مستوى التماثل والتشابه في اتجاهات وأفكار الجمهور وانطباعاته عن الأزمة وأثر ذلك على صورة المؤسسة.

- ٦- تقديم النصيحة عن الكيفية التي يتم بها التعامل مع الأزمات وأفضل طرق الوقاية.
  - ٧- البساطة في استخدام لغة التحدث السهلة والبسيطة والمفهومة عند الجمهور .
    - ٨- توقع الأسئلة وخاصة التصورية والمستقبلية.
- 9- أخذ مهمة عقد اللقاءات مع وسائل الإعلام على أنها فرصة ذهبية، حيث يتم مقابلة أكبر عدد من الجمهور، وبالتالي ضمان إعطاء أكبر قدر من المعلومات الصحيحة عما يجنب انتشار الشائعات.

هناك من يرى أيضاً أهمية تطوير علاقات قوية مع وسائل الإعلام قبل وقوع الأزمات، إلا أن تلك العلاقة لا يجب أن تكون هي الدور الذي يغلب على كل شئ للدرجة السيطرة، فالعلاقة مع وسائل الإعلام تعتبر واحدة من الأدوار الإتصالية خلال الأزمات (Connell ,2002: 18-21)

وواقع الأمر - من وجهة نظر المؤلف- أن طبيعة الوسائل الإعلامية وامتدادها ودرجة الاعتمادية من قبل الجمهور عليها ومستويات التأثير في هذا الجمهور، قد أوجد ضرورة لأهمية إعداد إستراتيجية للتعامل مع الإعلام عند حدوث الأزمة، وأنه إذا كانت التغطية الإعلامية للأزمة تختلف من وسيلة لأخرى، فإن ذلك يرجع إلى اعتبارات تتعلق بنوع الوسيلة وأهدافها وعلاقتها بالجتمع، وكذلك السياسة التي تعمل في إطارها، فهناك من الوسائل التي تسعى إلى تحقيق الربع المادي الناتج من الإعلانات التي تقوم بها المؤسسات المختلفة للإعلان عن منتجاتها، حيث أن تفضيل وسيلة على أخرى يعتبر في حد ذاته توثيق للعلاقات ما بين المؤسسة والوسيلة الإعلامية، عا يكون له الأثر عند حدوث الأزمة في التغطية الإعلامية على عدم مهاجمة المؤسسة لضمان التعامل معها بعد تجاوز الأزمة هذا من جانب، وحرص المؤسسة على توثيق صلتها بالوسيلة الإعلامية نتيجة التغطية الإعلامية التي تخدم المنظمة في موقف الأزمة وتؤيدها من جانب آخر.

## إرشادات عند التعامل مع وسائل الإعلام في موقف الأزمة

هناك عدة إرشادات ونصائح لمسئولي العلاقات العامة والاتصال عند حدوث الأزمة منها ( 29 - 27 : 4 dams , 2000 : 27 -

- الإنصات الجيد إلى الأسئلة الملقاة من مندوبي وسائل الإعلام والموجهة إلى المتحدث الرسمي، وينصح بأن يكون هناك أشخاص منصتين للأسئلة بجانب قائد الفريق.
- ٢- شرح وتوضيح ما سوف تقوم به المؤسسة من أعمال في إدارة الأزمة وتقديم ما يهم الجمهور ويجذب انتباهه.

## \_\_\_\_\_\_ استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث

- ٣- الاستعداد بخلفية معلوماتية عن المؤسسة ونشاطها وعرضها أمام مندوبي وسائل الإعلام.
- ٤- التعرف على كافة الاتهامات الموجهة للمنظمة والجوانب ذات الاهتمام من الجمهور
   ومواجهتها لأن تركها يجعلها شع مصدق.
- ٥- توضيح تطورات الأحداث وملاحقتها وتوزيع الأدوار والمهام لتلافي تلك التطورات.
- ٦- التنخل في محيط وموقف الأزمة بقدر الإمكان وإجراء الاتصالات الفعالة التي
   تكون موضع إهتمام الجمهور ويتوافر فيها المصداقية .
- ٧- عدم التصريح بأي شمئ إلا بعد معرفة مضمون الرسالة والاستماع إلى النواحي القانونية .
  - ٨- الإشارة إلى كمية المخاطر من حولنا والتي تحدث باستمرار .

أيـضـاً هـناك إرشـادات أخرى قلمها كابنجـرو Caponigro هـى-2000 ).

- مداومة الاتصال مع وسائل الإعلام بصورة نشطة ومستمرة.
- الإفساح والإعلان عن المعلومات التي تستطيع وسائل الإعلام الحصول عليها من جهات أخرى بسهولة.
  - توضيح المعلومات عن المؤسسة ونشاطها لوسائل الإعلام.
- إظهار التأني والهدوء والفهم عند الرد على التساؤلات وخاصة النواحي التي لا تدركها وسائل الأعلام.
  - عدم إظهار الخوف عند التعامل مع تلك الوسائل.
- عدم التعامل مع وسائل الإعلام على أنها عدو، ولكن التعامل معها على أنها جهة مشاركة في إدارة الأزمة .
  - معرفة الأخطاء وتصحيحها.
- لا يجب التعليق على الأسئلة التي تحمل مواقف افتراضية مثل لو حدث ..... فماذا تفعل ؟ (PP.147-148)

وعند حدوث الأزمة فإن مسئولي الاتصالات والعلاقات العامة يقومون بإعداد التصريحات والتقارير بصورة دورية ومراعاة ما يلى ( Bland, 1998: 54 ):

- ١- ذكر التفاصيل وأكبر قدر من المعلومات عن الحادث بقدر الإمكان.
- ٢- مراعاة الأوجه الإنسانية في التعامل مع الأزمة مثل الأسف والطمأنة والفهم
   والاعتذار.

- ٣- التأكيد على وجود النواحي الأمنية وطمأنة الجمهور بعدم وجود أخطار وإعطائه
   معلومات عن ما يفعله في حالة الطوارئ .
  - ٤- تقديم أى معلومات إضافية أو مستقبلية تتعلق بالجمهور وإبلاغه بها أولا بأول .
     موقف وسائل الإعلام عند وقوع الأزمات:-

عادة ما يتحدد موقف وسائل الإعلام من المؤسسة والأزمة التي وقعت من خلال التغطية الإعلامية وما قدمته من تغطيات وموضوعات إعلامية و صحفية وتوجهاتها في هذا الشأن، والتي تتأثر بدورها بعدة جوانب منها ما يتعلق بحجم العلاقة ما بين الوسائل الإعلامية والمؤسسة في الأوقبات العادية قبل حدوث الأزمات، ومدى اهتمام الأخيرة بلجراء اتصالات المخاطر، التي تعنى إطلاع الجماهير الأساسية ومنها وسائل الإعلام على ما تواجهه المؤسسة وما تحققه من نجاحات وتطورات، أو ما يعترضها من مشكلات وأزمات. كما أن التغطية الإعلامية للأزمة تتأثير بسياسة الوسيلة الإعلامية ذاتها والأساليب التي تتبعها في العمل الإعلامي وتغطية الأزمات، فضلاً عن مدى مواجهتها للضغوط والتأثيرات الخارجية، وتتأثر كذلك بكمية المعلومات المتلحة عن الأزمة وما تقدمه المؤسسة من معلومات وبيانات.

وتعد الأحداث السيئة مصدراً فعالاً وحياً للأخبار الجيئة لوسائل الإعلام، لدورها (Jefkins, 1988: 297) في جذب انتباه القراء والجمهور، وزيادة مبيعات الصحيفة (Caponigro,2000:191-192) :-

- وسائل الإعلام تكون في وضع منافسة، فهي حريصة على الوصول إلى المعلومات بسرعة قبل أي مصادر أخرى .
- تضع العديد من الآراء والأقوال والأحكام خلال تغطية الأزمات لتحديد الأخبار السيئة وجوانب التأثير على الجمهور.
- مسئولو الاتصال بالمؤسسة لا يستطيعون تقدير مدى معرفة ودراية الوسائل الإعلامية بالمؤسسة والأنشطة التي تؤديها.
  - وسائل الإعلام تهتم أكثر بالأخبار الطارئة سريعة الحدوث.
- تحاول وسائل الإعلام الحصول على التأكيد والتأييد لتقاريرها بأي شكل من الأشكال.
  - من الصعب كسب معركة ومنافسة مع وسائل الإعلام.

وموقف وسائل الإعلام قد يكون ضد المؤسسة، بل وقد يخلق أزمات عديلة للمؤسسة تتعلق أكثرها باهتزاز الصورة الذهبية لها عند الجمهور وفقد مصداقيتها،

فوسائل الإعلام بإمكانها إثارة الرأي العام وعدم استقراره من واقع نشرها لأخبار متضاربة عن الأزمة، وبالتالي انتشار الشائعات لكونها أسرع وسائل النشر، فضلا عن أنها تحاول الوصول لتفاصيل وأسباب الحادث قبل انتهاء جهات التحقيق الفنية والقانونية من أعمالها. وقد يكون موقفها إيجابي ومساند للمؤسسة من خلال إيجاد نوع من التحفيز لدى الجماهير للمساعدة في إدارة الأزمة، واتخاذ السلوكيات المرغوبة لاحتواء أضرارها، وخلق الترابط بين فئات الجمهور، والرد على الشائعات المغرضة وتنوير الرأي العام بالحقائق والأحداث الصحيحة، وإجراء التوعية المستمرة وتنبيه الجمهور لما قد يحدث مستقبلا، فضلا عن دورها البارز في نقل اهتمامات الجمهور وما يتعلق به من أمور إلى متخذى القرار داخل المؤسسات.

ما سبق يبلل على أن موقف وسائل الإعلام يختلف من وسيلة إلى أخرى عند تغطيتها لأحداث الأزمة والمؤسسة التي تعرضت لها، ولكي يتم تحديد موقف تلك الوسائل فعلى المؤسسة أن تبادر بعقد مؤتمر صحفي للإعلاميين، وتحدهم بالمعلومات الصحيحة، وما حدث بالفعل، ثم ترى التغطية الإعلامية لكل منهم، ومدى تحرى المصداقية في عرض الجوانب والأبعاد المختلفة للأزمة ( 85 - 58: 1998, 1998).

## المحور الثالث: العلاقات العامة في مرحلة ما بعد الأزمة

يدرس هذا المحور الاجراءات التي يشارك بها مسئولو العلاقات العامة في مرحلة ما بعد الازمة والتي تتركز في اجراءات التقييم لما اتخذ من أدوار في إدارة الازمة، وقياس مدى فاعلية الخطة الموضوعة، وكذلك الاستمرار في إجراء الحملات الاتصالية بالجمهور لإصلاح الخلل الدي لحق بالصورة الذهنية للمؤسسة عند الجمهور، وتلك الاجراءات كالتالي:

#### أولا: استراتيهية التقييم

تعد إستراتيجية التقييم من الاستراتيجيات الفعالة في إدارة الأزمات، فهي توضح نقاط القوة والضعف في إدارة إتصالات الأزمة، كما أنها تساهم في تحديد النواحي التالية -: (Caponigro, 2000 : 231 – 232)

- ١- المساعدة في تحديد نهاية مرحلة الأزمة والتحول لقضايا أخرى أكثر أهمية.
- ٢- تحديد مدى تأثير الأزمة على سلوك الجمهور وآرائة ومدى إمتداد التأثير على
   المؤسسة ونشاطها.
- ٣- استخدام المعلومات والنواحى النظرية فى عملية القياس لاعداد آراء وأحكام
   ضرورية فى التخطيط وتكوين استراتيجية إتصالية

ويتفق عدد من المؤلفين على أن عملية التقييم تتم من خلال ثلاث خطوات هي -: ( Penrose , 2000 : 158 )

- ١- تقييم أداء الفريق لتصحيح الأخطاء والتجاوزات.
  - ٢- تقييم خطة الأزمة ذاتها ومراجعتها.
- ٣- إعطاء الفرصة لفريق إدارة الأزمة للتعبير عن مشاعره وآرائه إزاء موقف الأزمة ليكون قادراً على التعامل مع أى أزمة أخرى.

ويمكن القول أن الخطوات السابقة يمكن أن يتم التقييم لها من خلال مجموعة إجراءات تمثل ما يلى ( Nudell & Antokol , 1988 : 52 - 53 ):-

- تقييم مدى الإستفادة من الخطة ومدى أهميتها.
- تحديد أي مشكلات وعقبات طرأت خلال إدارة الأزمة .
- تحديد مدى تتابع سير الأحداث والإجراءات التي إتخذت ومدى فعاليتها.
- تحديد مدى سرعة الفريق في التعامل مع الأزمة ودرجة الثقة والإنتظام في العمل.
- تحديد مدى كفاية المصادر والتسهيلات المقدمة لفريق إتصالات الأزمة خلال التعامل معها وتحديد الكيفية التي يتم بها إدخال التحسينات والتعديلات.
- تحديد مدى تعاون الفريق وتـضامنة وخـضوعه لتسلسل الأوامر والمستويات الوظيفية وتنفيذ التعليمات.
- دراسة مدى التعاون ما بين المؤسسة والجهات الخارجية مثل وسائل الاعلام ومسئولي الحكومة والجمهور، وتقييم مدى كفاءة الإتصالات مع تلك الجهات.
- مراجعة التصريحات والتقارير لمعرفة مدى دقتها وأهميتها لدى الجمهور وتناسبها مع موقف الأزمة.
- تقييم مدى فعالية برامج العلاقات العامة في التعامل مع الأزمة على المستوى الداخلي بين العاملين .
  - تحديد مدى فعالية آلية التحكم في الشائعات.
- مدى إثارة روح المنافسة بين فريق إدارة الأزمة لتحديد أفضل الإبتكارات والطرق في إدارة الأزمة.
  - تحديد كفاءة أعضاء الفريق ومدى صلاحيتة ومعرفة الأعضاء البارزين .
    - مراجعة برامج التدريب وتحديد مدى فعاليتها وكفايتها .

## \_\_\_\_ استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث \_\_\_\_

ولكى يتم تقييم خطة إتصالات الأزمة والإجراءات التى اتبعت فى إدارتها، فإن ذلك يحتاج إلى طرق ووسائل قياس لمعرفة مدى تأثيرها والكيفية التى أديرت بها وموقف الجمه ور منها، حيث اهتم عدد من المؤلفين بتلك النواحي وقلموا مجموعة من الوسائل والطرق الفعالة التى تخدم إستراتيجية التقييم وتساعد فى التعرف على مدى فعالية خطة اتصالات الأزمة ومنها ( Gottscholk , 1993 : 426 ):-

- اجراء المقابلات مع الجمهور الخارجي للمؤسسة، وذلك لمعرفة رأيه عن تصرفات المؤسسة حيال الأزمة وأفضل الطرق التي يمكن استخدامها مستقبلاً.
- ۲- إجراء عملية مسحيه للجمهور الداخلي ( الموظفين ) وقياس مدى فعاليته في التعامل مع الأزمة، ومدى مشاركته في إدارتها وكيفية معرفته بالأزمة وإخباره بها، وكذلك مدى تعامله مع الجمهور الخارجي ووسائل الإعلام.
- ٣- إعداد إستمارة تقييم تسمح للموظفين بالتعبير عن آرائهم في أفضل الحلول
   والطرق عند التعامل مع الأزمات، وكيفية تناولها من جانب فريق إدارة الأزمة .
- إجراء عملية مسحية لوسائل الاعلام عن كيفية التعامل معها، وعلاقتها بالمؤسسة، ومدى كفاية المعلومات المقدمة لها ومدى دقتها والسرعة في تقديمها، كما يتضمن المسح المقترحات والتوصيات من جانب الوسائل الإعلامية المختلفة ومندوبيها في أفضل الطرق والوسائل لتطوير مركز إعلام الأزمة وطرق التعامل مع الجمهور ووسائل الإعلام وما يقدم خلال الأزمة والتغطية الإعلامية لها.
- ٥- تحليل محتويات القصاصات الصحفية في الوسائل الاعلامية لتحديد مدى وصف
   الوسيلة الاعلامية للأزمة وموقفها من المؤسسة .
- ٦- تقييم إدارة الأزمة من خلال مقارنتها مع أزمة مشابهة، وقياس الكيفية التي أديرت بها ومقارنتها.
- ٧- إجراء التعديلات في خطة إدارة الأزمة من خلال إجراء المسوح وإدخال التحسينات عليها.
- ٨- تطوير حالة دراسية وكتابتها والإستعانه بها كوسيلة للتدريب على الأزمات (سيناريوهات الأزمة).
- ٩- تحليل التأثيرات المادية للأزمة على المؤسسة لبحث تكلفة الخطة الفعالة لإدارة الأزمة.
- ١٠ توزيع الحوافر المادية والمعنوية على الموظفين والجمهور الداخلي لإكسابهم القوة والمثقة فى مواجهة أى أزمات مستقبلية وتنمية حس الواجب المهني والوظيفي لديهم.

## الأخطاء الاتصالية عند إدارة الأزمة:

إن الطريقة التى يتم بها التعامل مع المواقف الطارئة والأزمات يتوقف عليها علاقة المؤسسة بجمهورها والصورة التى تظهر بها بعد ذلك، وكذلك علاقتها بوسائل الاعلام في المستقبل ( A dams , 2000 : 26 ) . وعدم التعامل مع الأزمات بصورة جيئة يؤدى إلى نتائج سلبية وغير متوقعة تؤثر على مديرى العلاقات العامة وتفقدهم مصداقيتهم وربما وظائفهم، كما أنها تؤثر على صورة المؤسسة ككل ( 476 : 1998 , 1998 ) .

١- وهذا يستدعى ضرورة احتواء وتجنب الأخطاء الاتصالية التى قد تحدث عند إدارة اتصالات الأزمة والتي منها ما يتعلق بكيفية التعامل مع الجمهور والأساليب الفعالة فى التعامل معه، حيث قدم بتيرستانتون Stanton عدد من الأخطاء الاتصالية عند إدارة الأزمة منها ( 22 - 19: 2002 ):-

- ١- مهاجمة الأراء والأحكام التي تدور حول الأزمة .
- ٢- التبنى النزائد لسياسة رد الفعل في التعامل مع الأزمات والمواقف الأخرى، دون
   التفرقة في التخطيط لكل نوعية من تلك المواقف على حدة .
- حجب الحقائق عن الجمهور وتقديم معلومات غير صحيحة، في حين أن الجمهور
   يلتف حول مصدر المعلومات الصادق والأمين لمعرفة تطورات أحداث الأزمة.
- ٤- التفكير الخاطئ بالبرغم من زيادة الوعى بالمشكلات التى قد تواجة المنظمات، فما زالت بعض المنظمات تتخذ سياسة أن تجاهل المشكلات يؤدى إلى إنقضائها ومرورها.
  - ٥- الافتقاد إلى التعاطف مع الآخرين والإحساس بمشكلاتهم وعدم تحديد المهام.
- ٦- إلقاء اللوم على جهات معينة، وهو تصرف رجعى كانت السلطات والجهات القانونية تتخذه للهروب من المسئولية .
- ٧- محدودية المؤسسات في الاستعانة بالخبرات والمستشارين الخارجين والمتخصصين في
   المعالجة الاتصالية للأزمات .
- ۸- غياب فريق اتصالات الأزمة، حيث تقوم الشركات بتخصيص شخص للاتصل في
   حالة الأزمة في حين أنها تحتاج إلى فريق مدرب على إتصالات الأزمة .
  - ٩- الحد من المعلومات الموجهة إلى الموظفين والجمهور الداخلي .
- ١٠ ضعف الخطة الموضوعة وعدم اتخاذ السيناريوهات في اختبارها والتحسب لوقوع الأزمة .

ومن الطبيعي أن تتأثر العلاقات العامة داخل المؤسسة بالسياسة الإدارية

#### العوامل المؤثرة على العلاقات العامة في إدارة الأزمات

إن نجاح العلاقات العامة في إدارة الأزمات يتوقف على عدة نواحى منها ما يتعلق بالمنظمة والإدارة العلميا بها، ومنها ما يتعلق بالعلاقات العامة وممارسيها وثقافتهم في إدارة الأزمات وهي كالتالى: -

- ١- ثقافة المنظمة الإتصالية في الأزمات، والتي تحدد مدى استهداف المنظمة للأزمات، ومدى اهتمامها ببرامج التخطيط لها حيث أن المنظمة في حالة اهتمامها بالإعداد للأزمات فإنها تهتم بدور العلاقات العامة بالمؤسسة عند التخطيط لتلك الأزمات وتقديم المقترحات بكيفية إدارتها ( Marra , 1998 : 465 466 ). كما أنها الأساس الذي يترتب علية كافة الإجراءات التي تتخذ في التخطيط للأزمات وطريقة تنفذها.
- ٢- الوضع التنظيمي للعلاقات العامة بالمؤسسة، حيث أن أجهزة العلاقات العامة تتأثر بما يحدث داخل المنظمة والإدارات المختلفة بها، وما يحدر عنها من قرارات ومسئوليات، وكذلك مدى ثقة الادارة العليا بالعلاقات العامة في إسناد المسئوليات إليها ( البادى، ١٩٧٨ : ١ ٢ ) . كما أن العلاقات العامة ليست سوى نظام فرعى في إطار نظام عام وهو المنشأة ككل، وبالتالي فإن تلك الجهات الحيطة تؤثر على القرارات والسياسات والأنشطة التي تقوم بها العلاقات العامة ( وهبى،١٩٩٦ : ١٢٣).
- ٣- مدى كفاءة جهاز العلاقات العامة بالمؤسسة ومستوى الخبرة في التعامل مع الأزمات، ومقدار والتي قد تكون عائقاً أمام مسئولى العلاقات العامة في التخطيط للأزمات، ومقدار المسئوليات المسئدة إليهم من قبل الإدارة . فإدارة الأزمات تتطلب مديرين على درجة عالمية من الخبرة والكفاءة مستخدمين مبادئ الادارة الاستراتيجية , Burnett ) عالمية من الخبرة والكفاءة مستخدمين مبادئ الادارة الاستراتيجية , 1998 .
- تنوع وتعدد الأزمات التي قد تواجه المؤسسات، واختلافها في مستوى شدتها وسبب حدوثها وبالتالي اختلاف طرق الاستجابة لها : Martinelli & Briggs , 1998 : فا الأزمة الذي ( 447 . وكذلك الخطط المناسبة لكل فئة ومدى تناسبها مع موقف الأزمة الذي يكتنفه الغموض، وضرورة أن تكون تلك الخطط متكاملة ومتناسقة ومحققة لأعلى المستويات في نجاح إدارة الأزمات (الطيب , ۱۹۹۲ : ۱۲۲ ۱۲۷) .
- ٥- قلة الشركات الاستشارية في مجال العلاقات العامة في مصر، وعدم إهتمام المؤسسات بالاستعانة بالمتخصصين في دراسة المخاطر والمشكلات الكامنة أو الأزمات التي وقعت بالفعل، وكذلك نظرة المؤسسات إلى وظيفة العلاقات العامة على أنها وظيفة تكميلية لتلبية احتياجات الإدارة العليا.
- ٦- مركزية الإدارة والتخطيط واتخاذ القرارات، والتي تعتبر الادارة العليا هي المسئولة
   عـن كل النواحي الإدارية والاتصالية في حالة الأزمات، ومن ثم لا يحق للعلاقات

العامة التصرف أو اتخاذ أى إجراءات فى إدارة الأزمة وقت حدوثها إلا بتصريح من الإدارة العليا، وهذا يتوقف على نواحى التنسيق والتخطيط والاستعداد قبل موقف الأزمة.

## ثالثًا: الاتجاهات الستقبلية في اتصالات الأزمة

إن العلاقات العامة مثل العلوم الاجتماعية الأخرى تحتاج إلى التوسع في المعرفة بصفة عامة والتوسع في دراسة الأزمات وطرق الاستجابة لها بصفة خاصة ) ( 36 – 30: 2002 , 2002 . Duke & Masland , 2002

فالتخطيط للأزمات لم يعد يؤسس على مبدأ هل ستقع الأزمة أم لا .. وإنما يؤسس على مبدأ أساسي وهو متى ستقع الأزمة، وما الذى سنفعله قبل وأثناء وبعد حدوثها، وهو ما يعرف بالتخطيط الإستراتيجي في إدارة الأزمات.

وجهود المؤلفين أكثر اتفاقاً على الاهتمام بالنواحي الإستراتيجية وتطوير النماذج والنظريات في إدارة الأزمات حيث أن البحث في إدارة الأزمات لا يكون مكتملاً مادام ينقصه المتطور النظري في المتعامل مع تلك الأزمات. فضلاً عن هذا فإن التطورات التكنولوجية الحديثة واصطدامها بالمجتمع قد أوجدت ضغوطاً على خبرات العلاقات العامة، مما يستدعى تطورها مع تلك المتطورات والمتغيرات العصرية وما تخلفة من أزمات & Williams ( 1998 - 390 : 398 )

#### لكي يتعقق التطور المعرفي في هذا المجال يجب إتباع أسلوبين هما:-

١- دراسة الحالات المتشابهة من الأزمات، والتي تسمح للباحثين بالتوصل إلى الإستراتيجيات المناسبة من خلال نتائج تلك الحالات وتطبيقها في الحالات المتشابهة.

٢- إجراء إختبارات تجريبية لمعرفة مدى تأثير الإستراتيجيات المختلفة المعدة للتطبيق فى
 حالة الأزمات ( 179 – 163 : Coombs , 2000 : 163 )

وهذا التطور قد يمثل الاتجاه الحديث الذي يتبنى إتخاذ إستراتيجية موحدة ومتكاملة للمؤسسة تتضمن المراحل المختلفة لإدارة الأزمة ( Burnett,1998: 487) والتوسع فى الستخدام الاستراتيجيات الاتصالية المعدة بمصورة مسبقة لوقوع الأزمات والتى يبرز دور العلاقات العامة في إعدادها ( Herrero & Pratt, 1998: 83) وتمكين مديرى الأزمات من إختيار الاستراتيجية المناسبة لكل أزمة على حدة حسب نوعها ومداها وحجم الضرر الناتج عنها ( Coombs, 2000: 163 - 179) كما أن الأنظار تتحول نحو أهمية وضرورة التعامل مع الجمهور ووسائل الاعلام عند حدوث الأزمة، و تفاعل المؤسسة مع هذا الجمهور وتقريب العلاقة بينهما بإعتبار أن الأزمة عند وقوعها ترتبط أكثر بالجمهور وحجم الضرر الواقع على صورة المؤسسة الذهنية.

وعلى هذا فإن الاتجاه المستقبلي يسعى إلى تأسيس علاقة وطيلة بين الادارة العليا والعلاقات العامة بإعتبار أن المخاطر والأزمات تواجة المنظمة ككل وتهدد جمهورها الداخلي والخارجي، كما يسعى إلى تأسيس ثقافة إتصالية للمنظمة في إدارة الأزمات وإتصالاتها وتفعيل دور العلاقات العامة خلالها، وتضامنها مع الإدارة العليا في إدارة الأزمة لإنجاح إدارتها. حيث أن تلك النواحي تعكس أهمية المشاركة المنبثقة من مبدأ المسئولية الجماعية، بإعتبار أن القصور في النواحي الادارية ينعكس سلباً على النواحي الاتصالية والاعلامية في التعامل مع الأزمة (فريد، ١٩٩٩: ١٠ – ١١).

ووفقاً لما أوصت به الدراسات من أهمية وضرورة تطوير إستراتيجيات للتعامل مع الأزمات، فإن تلك الاستراتيجيات تعكس مدى الإهتمام بالنظرة الإستراتيجية في إدارة الأزمات والتعامل معها، ومن ثم فإنهاتعنى بضرورة تطوير النظريات والنماذج في إدارة الأزمات بصفة عامة وإتسالات الأزمة والعلاقات العامة بصفة خاصة & Olson ( 364 ) ( 0861 : 1999 , مهذا التطور قد يتيح وضع أسس نظرية ومنهجية في أسلوب التعامل مع الأزمات تكون خلفية علمية عند التخطيط لها، مع الوضع في الحسبان النواحي المتعلقة بنوعية الأزمة والمؤسسة التي تعرضت لها .

فضلاً عن هذا فإن الاتجاهات المستقبلية يجب أن تستفيد من تطور تكنولوجيا الاتصال الحديثة والتي غمت خلال السنوات الأخيرة، من حيث توجهها نحو تطوير إستراتيجيات الاتصال والتعامل مع الجمهور والتفاعل والتبادل المعرفي بين فئاته المختلفة وبين المؤسسات وبعضها، وهذا التطور قد تمثل في تكنولوجيا الاتصال عبر شبكة المعلومات الدولية " الانترنت " والتي استخدمها المتخصصون والممارسون في حالة الأزمات والكوارث لتحقيق الفعالية والسرعة في الاتصال ونقل المعلومات وتقديم كميات وفيرة منها، وضمان لتبادل الحوارات والاستجابة المباشرة والسريعة لمصدر المعلومات، ليكون المستحدم مرسل ومستقبل في وقت واحد خلال الأزمة.

وهذا ما أكده المؤلفون والممارسون في مجال الاتصال على أهمية وفعالية الإنترنت في إدارة الأزمات والكوارث لقدرته على تبادل المعلومات، وبث وإستقبال رسائل عبر البريد الالكتروني E. mail، إلى جانب إمكانية تبادل وجهات النظر والخبرات في أفضل الطرق والوسائل في إدارة الأزمة، وكذلك تحديد الشركات والوكالات المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن دوره في تحديد أبعاد الأزمة وتأثيراتها وأسماء الضحايا والمضارين من الأزمة وبعثها عبر وسائلة ( 743 -739: 2001 ) وكذلك إمكانية عرض الخدمات والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة في خدمة الجمهور وبالتالي جذب انتباهه نحو دور المؤسسة في المجتمع .

وإذا كان الهدف النهائي من إدارة الأزمة هو الحصول على الصورة الذهنية الايجابية

عن المؤسسة لدى الجمهور والابقاء على العلاقات الطيبة قبل الأزمة، فإن الانترنت قد أوجد دوراً فعالاً للعلاقات العامة في هذا الشأن، من حيث إمكانية تنفيذ حملات إتصالية متنوعة لفئات هذا الجمهور، بهدف التوعية والإرشاد وإطلاعة على مستجدات الأمور وما إتخذته المؤسسة من إجراءات تصحيحية (2-3 :Parker, 2003) إلى جانب ذلك يظهر دور الإنترنت في إمكانية بحث شكاوى المواطنين في الأوقات المختلفة، بحيث يتم الإرسال والاستقبال في وقت واحد، والاستجابة للشكوى على الفور من خلال تواجد رد سريع ومضمون إتصالي جاهز للإرسال عند صدور أي نوع من الشكاوي، عما يكون له المردود الإيجابي لدعم العلاقات ما بين المؤسسة والجمهور عند حدوث الأزمات، وإمكانية الإتصال بأكبر عدد من فئاته من خلال مواقعه على الإنترنت والمتواجئة لدى المؤسسة .

واستخدام الانترنت في إدارة الأزمات والكوارث يعد إتجاهاً حديثاً سلكته مجموعة من المؤسسات الغربية وإهتمت به وأثبتت مدى فعاليتة في هذا الشأن: Paul, 2001) من المؤسسات الغربية وإهتمت به وأثبتت مدى فعاليتة في هذا الشأن الحديثة في الاتصال بصفة عامة وإدارة الأزمات على وجه الخصوص، إلى جانب الاهتمام التنظيمي والاداري بتطوير المؤسسات وتحديث الأساليب التخطيطية والإدارية لديها، والعمل وفق أسس ومبادئ إستراتيجية، هذا مقارنة بالمؤسسات المحلية والتي تحاول النهوض من كبوتها لتبدأ في المتفكر في كيفية مواجهة الأزمات والمواقف الطارئة نتيجة تعرضها المستمر والمتوالى لأنواع مختلفة من تلك الأزمات.

ووفقا للاتجاهات الحديثة والتى توجهت إلى إستخدام الانترنت فى إدارة الأزمات ونقل المعلومات والتبادل المعرفى، فإنه لمن الهام ألا تقف عند هذا الحد، بل يجب أن تمتد لتطوير إجراءات الاتصال ليشتمل على المضمون الاتصالى، من حيث دراسة وإختبار وقياس مدى فعالية الرسالة الاتصالية عبر الانترنت، ومدى تناسبها مع توجهات الجمهور المستقبل للرسالة، ونوع الخطاب المناسب له، وهو ما يمثل إتجاه العلاقات العامة نحو تطوير إستراتيجيات بناء العلاقات مع الجمهور، والمزج بين تلك الاستراتيجيات وتكنولوجيا الاتصال الحديثة ( 2003 : 2013) .

هنا يمكن القول بأن العلاقات العامة بهذا الشكل قد تخرج من الاطار المعتاد لها داخل المؤسسات إلى المستوى العام لعدد من المؤسسات وتبادل للحوارات بينها، بل وقد تمتد على المستوى القومى لتشمل الدولة ككل، وأحيانا تمتد على المستوى العالمي لعدد من الدول عند تعرضها لأزمات عنيفة تتعلق بكل منها. وتعد أزمة التغطية الإعلامية لحرب العراق منذ وقوعها في مارس ٢٠٠٣ شاهدا على ذلك، فقد أكد المؤلفون في هذا المشأن أن الإنترنت لعب دوراً بارزاً في تغطية أحداث الحرب بل وتفوق على الوسائل الإعلامية الأخرى وذلك من خلال اتخاذ مواقع تسمى Wel – Lab من قبل صحفيين

مستقلين للتعبير عن وجهات نظرهم فى أحداث الحرب والتغطية الإعلامية لتلك الأحداث (القلينى، حسن، ٢٠٠٣) وهذا يؤكد مدى التحول والتطور في أنماط ووسائل التغطية الإعلامية للأزمات، ليظهر لنا نمطاً حديثا ينافس الوسائل المتعارف عليها من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

### تعقيب واستفلاصات:

اشتمل هذا الفصل على مجموعة من الإجراءات الأساسية التي تتخذ في مراحل التخطيط لإدارة الأزمات قبل وأثناء وبعد وقوعها من قبل المؤسسة ومسئولي العلاقات العامة بها، وهي كالتالى:

- اختيار وإعداد فريق إدارة الأزمات بحيث يشكل من كافة التخصصات بالمؤسسة ومن بينهم مسئولي العلاقات العامة لتولي إدارة الإجراءات الاتصالية عند وقوع الأزمات والإعداد لها قبل الوقوع، وهنا قد تبادر إدارة العلاقات العامة بتشكيل فريق داخلي من مسئولي العلاقات العامة لتولي الاجراءات التي تسند إليهم كأن يقسموا إلى فرق تتولى الاتصالات الداخلية والخارجية وجمع المعلومات.
- تكوين قاعدة بيانات أساسية عن بيئة المنظمة الداخلية والخارجية وما يتعلق بها من قوانين وموظفين وأنشطة، وكذلك الأزمات التي تعرضت لها من قبل أو المؤسسات ذات نفس النشاط، والجماهير الأساسية للمنظمة والفئات الأخري الخارجية من الوسائل الإعلامية والمسئولين والجهات الحكومية المساندة في إدارة الأزمة، أيضا تتضمن البيانات الخاصة بفريق إدارة الأزمات.
- تحديد أنواع الأزمات والمخاطر محتملة الحدوث، والتي تتم من خلال التوقع والتصور لوقوعها بناءا على طبيعة نشاط المؤسسات ونوعية الأزمات التي قد تواجهها، بحيث يتم وضعها في مصفوفة تصنف على حسب درجة الخطورة، ومستوي التدخل، ودرجة الاستجابة، ويوضع كل موقف أزمة على حدة تحت مسمي " سيناريو أزمة ... ".
- وفقا لأنواع الأزمات يستم تحديد فشات الجمهور المستهدف وأدوات ووسائل الاتصال به.
- من الأهمية الاستعانة بالمتخصصين والمستشارين عند إدارة اتصالات الأزمة وذلك لقدرتهم على التوقع والتصور لأنواع الأزمات وبناء الإجراءات التي تتخذ عند وقوعها وفقا لأنواع الأزمات محتملة الوقوع بجانب ما يتوافر لديهم من مهارات اتصاليه وإدارية ومعرفية متعددة.

- تسميم وإعداد خطة مكتوبة لإدارة اتصالات الأزمة، وهي تعد جزءا من الخطة المشاملة لإدارة الأزمات بالمؤسسة، وتتضمن الإجراءات الاتصاليه مع الجمهور الداخلي والخارجي للمؤسسة.
- أكثر الإجراءات أهمية تتركز في عنصر التدريب وإجراء التجارب العملية على خطط إدارة الأزمات، وهذا يسمح بقياس مدى كفاءة وصلاحية الخطط الموضوعة للمواقف الطارئة المختلفة وبالتالي إدخال التحسينات عليها أو إعداد خطة جديدة في حالة عدم صلاحيتها، كما أنه يسمح بتقييم مدي قدرة فريق إدارة الأزمات على المتعامل مها، والابتكار في طرق وأساليب إدارتها وهو ما يتيح اكتشاف كوادر بشرية متميزة في هذا الشأن.
- التعامل مع الأزمة فور وقوعها وجمع المعلومات لتحديد أبعادها وإخطار المسئولين بذلك، ومتابعة تطور الأحداث للوقوف على اتجاهات الجمهور وموقفه من المؤسسة، وكذلك موقف التغطية الإعلامية للأزمة والمؤسسة المسئولة عنها.
- إجراء الاتصالات مع الجمهور من خلال اختيار إستراتيجيات مناسبة لكل فئة، وهو ما يعنى بمضمون الرسالة الاتصالية التي تقدم للجمهور سواء من قبل العلاقات العامة أو الجهات الأخرى في فريق إدارة الأزمات.
- إدارة الاتصالات مع الجمهور الداخلي (الموظفين والعاملين) بالمؤسسة وضرورة اطلاعه وإخباره بكل ما يستجد من تطورات في أحداث الأزمة حتى يكون على معرفة ودراية بما يحدث وضمانا لاتخاذه موقفا إيجابيا ومساندا للمؤسسة.
- إدارة الاتصالات مع وسائل الإعلام والجمهور الخارجي وأهالي الضحايا وكذلك الجهات المساندة في إدارة الأزمة، وعادة ما يقوم مسئولو العلاقات العامة بإجراءات التعامل مع الإعلاميين والمصحفيين بتقديم المعلومات والبيانات الصحفية لمم،وعقد المؤقرات الصحفية بعد معرفة الإدارة العليا بالمؤسسة.
- تقييم الإجراءات التي نفذت وقت حدوث الأزمة سواء الموجودة بخطة الاتصالات أو التي تم اتخاذها تناسبا مع موقف الأزمة، وبالتالي تحديد الجوانب الإيجابية والسلبية وأوجه القصور حتى يتم تلافيها وإدخال التعديلات على الخطة أو تصميم خطة جديدة في حالة عدم صلاحيتها.
- يتطلب التقييم اتخاذ عدة طرق ووسائل لقياس مدى كفاءة الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة وقست حدوث الأزمة ومنها إجراء الدراسات المسحيه على الجمهور واستخدام المقابلات والاستبيان، وكذلك تحليل مضمون المادة الصحفية والإعلامية التي تناولت الأزمة، وعادة ما يتم التقييم على الإجراءات التي اتخذت في موقف الأزمة ومدى تأثيرها وانعكاسها على الجمهور.

# \_\_\_\_\_ استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث

- يتم استخلاص الأخطاء الاتصالية التي ظهرت عند إدارة الأزمة والعمل على استبعادها من خطة الاتصالات مع إدراك الجوانب الإيجابية والإجراءات المفتقلة بالخطة وتطوير خطة جديدة تصلح لمواقف الأزمات المستقبلية.
- مواصلة الحملات الاتصالية والإعلامية بهدف نشر الوعي بأسباب الأزمة وما اتخذت المؤسسة من إجراءات تصحيحية وعلاجية في هذا الشأن بهدف تصحيح الصورة الذهنية عند الجمهور وإيجاد انطباع لدية باهتمام المؤسسة به .

# الفصل الخامس

الأدوار والخصائص المرتبة بمسئولي

<u>Transcoloriana managaman na managaman na managaman na managaman na managaman na managaman</u>

A DECEMBERATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

العلاقات العامة داخل مؤسسات النقل

# مُقتَلِّمْتَهُ

يه دف هذا الفصل إلى التعرف على بيئة عمل العلاقات العامة داخل مؤسسات النقل من خلال تحديد الجوانب التنظيمية، والمهنية، والإدارية المشكلة لوظيفة العلاقات العامة ومحارسيها بتلك المؤسسات، على اعتبار أن تلك الجوانب تمثل الأساس لأي تطوير وتحديث في وظيفة العلاقات العامة. فضلا عن هذا فإن التعرف على تلك الجوانب، وتحديد مستويات التأهيل، والخبرة، والمتدريب، والموقع التنظيمي، والإداري لمسئولي العلاقات العامة، وحجم الأدوار والمسئوليات المسئلة إليهم، ومدي التفويض والمرونة في المنظام السائد عند اتخاذ القرار بشأن أدوار العلاقات العامة، فإن ذلك في شكل مجمل يعكس ثقافة المنظمة في إدارة اتصالاتها مع الجمهور الخارجي، ومدى معايشتها للمتغيرات والتطورات التي تحدث في البيئة الخارجية لها، والتي قد يكون منها مجال إدارة العلاقات العامة في تحقيق أهداف المؤسسة، ومواجهة أي تغيرات ومخاطر قد تحدث لها.

وقد سعي المؤلفون في مجال العلاقات العامة والاتصال إلى إسناد فعالية أدوار العلاقات العامة ونجاح برامجها إلى عدة نواحي منها ما يتعلق بالثقافة التنظيمية السائدة بالمؤسسة وعلاقتها بالعلاقات العامة، ومنها ما يتعلق بممارس العلاقات العامة ذاته ومدي تقبله للتطوير والتحديث، بجانب المهارات الإتصالية والإدارية والشخصية المختلفة التي يجب أن تتوافر لدية (1-1: parker, 2003)، وهذا لن يتأتى إلا باهتمام الإدارة العليا بالعلاقات العامة من حيث تخصيص موقع تنظيمي مناسب لطبيعة عمل العلاقات العامة، وتوفير الإمكانيات المادية والمعنوية لممارسيها، واختيار الكفاءات الفنية للعمل بها، وإسناد أدوار ومسئوليات هادفة، إلى جانب رغبة الإدارة العليا في التطوير المستمر لوظيفة العلاقات العامة (عجوة، ١٩٨٣).

ومن الواجب إيضاحه أن المؤلف سوف يتناول الإمكانيات التنظيمية والمهنية، والأدوار الرسمية المتعلقة بمسئولي العلاقات العامة في مؤسسات النقل دون الاهتمام أو السعي إلى دراسة تأثير تلك الأدوار والوظائف على الجمهور، وموقفه منها، ودرجة رضاه، لكون ذلك يحتاج إلى أساليب بحثية ودراسة متعمقة تتسع لسد تلك الجوانب والتي تسمح بالتعميم والتقييم الحقيقي لمدى فاعلية الأدوار التي تقوم بها إدارات العلاقات العامة.

وعلى هذا فقد استقر المؤلف على تقديم هذا الفصل من خلال عدة محاور تم الموصول إليها من ناتج مقابلات مع مديرى العلاقات العامة وعدد من المسئولين بجؤسسات النقل، بجانب الاطلاع على الهيكل التنظيمي، وتوصيف الوظائف، فضلا عن ملاحظة المؤلف التي لها دور فعل في مثل تلك الأبحاث، وهي كالتالي:

أولا: الأدوار الرسمية لإدارات العلاقات العامة بمؤسسات النقل.

ثانيا: الخصائص المهنية والشخصية لمسئولي العلاقات العامة داخل مؤسسات النقل.

ثالثا: وجهة نظر مديس العلاقات العامة في مجال إدارة الأزمات ومدى تطلعهم لتطوير وظيفة العلاقات العامة.

رابعا: موقف المستولين ورؤيتهم في مشاركة مستولي العلاقات العامة عند إدارة الأزمات.

ويعرض المؤلف تلك المحاور كالتالى:

## أولا: الأدوار الرسهية لإدارات العلاقات العامة بهوسسات النقل:

في أدبيات الإعلام تتحدد أدوار العلاقات العامة من خلال أربع مراحل أساسية، تمثل الأدوار الإستراتيجية لعمل العلاقات العامة، وهي إجراء البحوث وجمع المعلومات، يلي ذلك التخطيط ووضع البرامج وإعداد الخطط، ثم إجراء الاتصالات وتنفيذ الخطط، وأخيرا التقييم للبرامج والخطط والأدوار (يوسف، ٢٠٠٢: ٩١).

وعلى مستوى الدراسة الميدانية، فقد كشفت مقابلات المؤلف مع مسئولي العلاقات العامة في المؤسسات مجال الدراسة عن أن إدارات العلاقات العامة تقوم بعدة أدوار فعلية ذكرها مدير و العلاقات العامة فيما يلي:

1- الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والإنسانية والعلاقات الداخلية بين الموظفين: حيث ذكر أغلب مديرى العلاقات العامة أن تلك الوظيفة من الوظائف الأساسية المسئلة لإدارات العلاقات العامة بمؤسسات النقل سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وتتمثل تلك الوظيفة في إجراءات تنسيق وتنظيم الرحلات الترفيهية والمصايف والمناسبات الخاصة بالموظفين، وتنظيم المسابقات، وحل المشكلات التي تنشأ فيما بينهم ورفعها إلى المسئولين.

إلا أن تلك الوظيفة وبالرغم من أهميتها لم تدرج ضمن أدوار إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى بعد إعادة تنظيم الشركة وإدخال التعديل على إدارة العلاقات العامة تنظيميا ومهنيا، علما بأن إدارة العلاقات الإنسانية المعنية بتلك الوظيفة

حاليا كانت تتبع إدارة العلاقات العامة قبل هذا التعديل والتنظيم، ثم استقلت عنها بعد إعادة التنظيم بإنشاء إدارة مستقلة تحت مسمى " إدارة الرعاية الإجتماعية " ليس لها أي صلة تنظيمية أو إدارية بإدارة العلاقات العامة، وقد بررت مديرة العلاقات العامة بالشركة ذلك قائلة: " أن الشركة قد ركزت أدوار إدارة العلاقات العامة في نواحي تتعلق بالجمهور الخارجي من الركاب والعملاء ووسائل الإعلام، وأنها خصصت إدارة للرعاية الاجتماعية حتى تكون مسئولة عن كل العلاقات بين العاملين وتستطيع تلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم، بالرغم من أن ذلك يعد من الوظائف الأساسية لإدارة العلاقات العامة "

وهذا يعنى أن إعادة تنظيم وهيكلة إدارة العلاقات العامة لا يمثل دائما تطويرا وتحديثا في كل الجوانب والأدوار، لأن ذلك يتوقف على رؤية المسئولين، لأوجه التقدم والمتطور في وظيفة العلاقات العامة، ومدي اقتناعهم بتطويرها وتوسيع دائرة اختصاصاتها. ويمكن القول أن توجه شركة ميناء القاهرة الجوى لتأسيس إدارة تحت مسمى " الرعاية الاجتماعية " يعد اتجاها حديثا في بيئة عمل المؤسسات المصرية لحداثة مجال الرعاية، إلا أن ما يعيبه هو عدم إسناد الشركة تلك الإدارة لإدارة العلاقات العامة واعتبارها ليست من أدوار العلاقات العامة، وأن أدوارها تتجه بالأكثر للاتصال الخارجي دون الاهتمام بالجمهور الداخلى.

المتابعة اليومية لما ينشر بالصحف والمجلات عن أخبار النقل والسياحة، وتكون الأولوية لجالات النقل المتعلقة بالنشاط سواء (بري - بحرى - جوى)؛ حيث اتفقت أغلب حالات الدراسة في مؤسسات النقل على تلك الوظيفة، بقيامهم بمتابعة الموضوعات الصحفية عن قطاعات النقل وإعداد إستمارات بها وعرضها على المسئولين، ولكن يستثني من القيام بتلك الوظيفة إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث لا يسند لها أى مهام تتعلق بهذا الجانب، وأن الهيئة تخصص إدارة مستقلة للإعلان والنشر ليس لها أى صلة أو علاقة بإدارة العلاقات العامة عا دفع بمديرة العلاقات العامة قائلة: "إن الهيئة لا تهتم بأى حلل من الأحوال بإدارة العلاقات العامة وتعتبرها فقط إكتمال للهيكل التنظيمي، وذلك لحدودية الأدوار والمسئوليات، لدرجة أن متابعة الصحف ليست من مهمة الإدارة، وأنها تخصص إدارة لها لا علاقة بينها وبين إدارة العلاقات العامة "

٣- أجمعت حالات الدراسة من مديرى العلاقات العامة بكل مؤسسات النقل على قيامهم باستقبال و توديع الوفود والزائرين والمسئولين، والمشاركة في أعمال الضيافة والاستقبال وحجز الفنادق وغيرها من تلك الجوانب.

- 3- تنظيم المؤتمرات والندوات ومتابعتها، وتلك المهمة تظهر أكثر في مؤسسات الطيران، حيث تخصص شركة مصر للطيران إدارة متخصصة للمؤتمرات الداخلية والخارجية لتنظيم وإقامة تلك المؤتمرات، وكذلك شركة ميناء القاهرة الجوى من خلال إدارة الإعلام والنشر التابعة للإدارة العامة للعلاقات العامة. في حين تتقلص تلك الوظيفة في مؤسسات النقل البرى والبحرى، حيث تسند تنظيم وإقامة المؤتمرات لسكرتارية مجلس الادارة أو قيادة المؤسسة مع الإستعانة ببعض أفراد العلاقات العامة في أعمال الضيافة والتشهيلات، ولكن يخرج منها الشركات القابضة في مؤسسات النقل البرى والبحرى، حيث تسند مهمة تنظيم المؤتمرات إلى إدارة العلاقات العامة لوجود إدارة عامة بها تتسع مهامها لتشمل تنظيم المؤتمرات.
- ٥- بعد خضوع مؤسسات الطيران لتعديلات وتنظيمات داخلية واسعة المدى، بدأت بتنظيم وزارة الطيران المدنى، شم تحويل الهيئات والشركات الوطنية إلى شركات قابضة، فقد شملت تلك التنظيمات الداخلية إدارات العلاقات العامة، حيث بادرت المؤسسات باستحداث مجموعة وظائف وأدوار يختص بها أقسام وإدارات فرعية مستحدثة تتبع الإدارة العامة للعلاقات العامة بالمؤسسات التي عنيت بتطوير إدارة العلاقات العامة بها، وفق رؤيتها في هذا التطوير، وطبيعة النظام الادارى السائد. وتلك الوظائف المستحدثة قد اقتصرت على مؤسستي الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة ميناء القاهرة الجوى. ويعرضها المؤلف في ضوء ما ذكره مديرو العلاقات العامة بالمسركتين، بجانب الإطلاع على بطاقات توصيف الوظائف بالهيكل التنظيمي لإدارات العلاقات العامة.

# وقد تمثلت تلك الوظائف في مجموعة أدوار اتصاليه ميدانية هامة تتمثل فيما يلي:

أ) تلقى الشكاوى والمقترحات من الجمهور وعرضها على المسئولين ومحاولة حلها، حيث خصصت شركة مصر للطيران قسما لتلقى الشكاوى والمقترحات يتبع إدارة العلاقات العامة، كما طورت الشركة وسائل الاتصال لتلقى الشكاوى من خلال استخدام الإنترنت في هذا السئان، واتبعت منهجا وأسلوبا اتصاليا حديثا، وهو إرسال واستقبال الرسائل عبر الإنترنت، وإرسال اعتذار على أي شكوى تصدر من العملاء والركاب، وعرض الإجراءات التصحيحية التي اتخذها المسئولون، وهو ما يعد تطوير للوظيفة الاتصالية للعلاقات العامة. وعلى الجانب الآخر بشركة ميناء القاهرة الجوى فقد سلكت إدارة العلاقات العامة هذا الاتجاه في تلقى الشكاوى وحلها ولكن بشكل أكثر ميدانية من واقع الاحتكاك اليومي بالركاب والعملاء في إنهاء إجراءات السفر، والخدمات المقدمة، ومساعدة كبار السن والمرضى في إنهاء

إجراءاتهم، وهو ما يمثل التفاعل المباشر بالجمهور وحل مشاكله مباشرة، وقد ذكرت مديرة العلاقات العامة بميناء القاهرة الجوى قائلة: " أن مهمة حل مشاكل الجمهور من الوظائف الأساسية لإدارة العلاقات العامة، وتقوم بها إدارة علاقات الركاب بمبنى الركاب ١٠٢، وتختص بنقل ما يعترض الركاب من صعوبات إلى المسئولين ".

ويعد اهتمام مؤسسات الطيران في شركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة مصر للطيران بمجال إدارة وحل مشاكل الجمهور والركاب تطويرا للوظيفة الاتصاليه لإدارة العلاقات العامة هذا من ناحية، وإبرازا واستحداثا لجال إدارة الأزمات باعتبار أن إدارة المشكلات والمخاطر مرحلة أولية من مراحل إدارة الأزمات وذلك من ناحية أخرى.

- ب) خدمة الرد على استفسارات الجمهور والركاب مباشرة فيما يختص بنوع الخدمة المقدمة، وقوائم الرحلات، وكشوفات الركاب، وكان ذلك في قسم الاستعلامات بإدارة العلاقات العامة الخارجية بسركة مصر للطيران، حيث ذكر مدير العلاقات العامة قائلا: " أن مسئولي العلاقات العامة يقومون بتجميع البيانات والمعلومات عن قيام ووصول الطائرات، وتوضيحها للجمهور بعد التنسيق مع مركز العمليات بالشركة والميناء ".
- ج) استحدثت شركة ميناء القاهرة الجوى خدمة تسمى " الخدمة المميزة لكبار الزوار " وأسندتها إلى إدارة العلاقات العامة بالشركة، حيث ذكرت مديرة العلاقات العامة قائلة: " أن الخدمة من مهام موظفي العلاقات العامة من خلال قيامهم بإنهاء إجراءات السفر للركاب، بعد قيام الراكب بدفع مبلغ ١٠٠ جنيه إذا كان بمفردة، يضاف إليها ٥٠ جنيه إذا كان باصطحاب أسرته وذلك عن كل فرد في الأسرة، علما بأن مسئول العلاقات العامة لا يتدخل في الإجراءات الأمنية والجمركية المتعلقة بالراكب وما لدية من متعلقات".
- د) إلى جانب الخدمة المميزة السابق ذكرها وفي شكل يحاكيها قدمت شركة ميناء القاهرة الجوى خدمة أخرى تسمى " خدمة الاستراحات " ويتولاها أيضا مسئولو العلاقات العامة بإدارة العلاقات الخارجية بالإدارة العامة للعلاقات العامة، وقد ذكرت مديرة العلاقات الخارجية قائلة " أن موظف العلاقات العامة يقوم باصطحاب الراكب بدءا من إجراءات الضيافة بالاستراحات حتى إقلاع الطائرة وإنهاء إجراءات السفر الخاصة به مقابل مبلغ يدفعه عن ضيافته بتلك الاستراحات".

والواضح أن المهام السابقة والتي ارتبطت بمؤسسات الطيران ـ خاصة في شركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة مصر للطيران ـ من حيث تحولها لأدوار ومهام أكثرها إتصالية وتسويقية وخدميه، فإن ذلك لا يعنى التقليل من شأن تلك الأدوار والمهام، ولكنة يعكس

رؤية الإدارة العليا والقيادة التنظيمية بتلك المؤسسات، واقتناعها بمدى أهمية إدارات العلاقات العامة بها ودورها في تحقيق أهداف المؤسسة، وقدرتها على تحقيق الاتصال المتبادل مع الجمهور والعملاء، إلى جانب أن تلك الأدوار تحقق الوظيفة الميدانية والعملية لمسئولي العلاقات العامة، وهو ما يأتى في النهاية بتكوين صورة ذهنية فعاله وإيجابية للمؤسسة عند الجمهور والعملاء.

وفي ضوء ما سبق، فإن أدوار إدارات العلاقات العامة بالمؤسسات مجال الدراسة قد تباينت مع التراث البحثي، والذي يقدم أدوار العلاقات العامة بمرورها بأربع مراحل أساسية هي البحوث، والتخطيط، والاتصال، والتقويم. وقد اتضح ذلك من نتائج الدراسة الميدانية، حيث تركزت وظيفة البحوث في مؤسسات الطيران دون النقل البرى والبحري، وكان ذلك في استقبال الشكاوي والمشكلات من الجمهور ومحاولة حلها، إلا أنها لا تتم وفق الأسلوب الإستراتيجي في عمل العلاقات العامة، من حيث مبادرة مارسيها بإجراء البحوث والدراسات الميدانية لقياس اتجاهات جمهور العملاء والركاب نحو خدمات شركات الطيران، ووضع خطة لتنفيذ تلك البحوث، وأنها اقتصرت فقط على استقبال وانتظار الشكاوي ومحاولة حلها عبر قنوات اتصالية.

أما بالنسبة لمرحلة التخطيط، فإن مؤسسات النقل مجتمعة لا تعمل وفق خطة مصممة لإجراء الإتصالات مع الجمهور، وتعمل من خلال بطاقات لتوصيف الوظائف، مصممة لإجراء الإدارة العليا في أداء تلك الوظائف، وهذا قد انعكس على عملية تختلف بحسب رؤية الإدارة العليا في أداء تلك الوظائف، وهذا قد انعكس على عملية التقييم للخطط والبرامج، نظرا لأن عملية التقييم تحتاج إلى خطه إتصالية مصممة بشكل يسمح بتحليل عناصرها. إلا أن المرحلة الهامة التي أجمعت كل مؤسسات النقل على القيام بها فهى مرحلة إجراء الاتصالات، ولكن مضمون وتوجه تلك الاتصالات على القيام بها فهى مرحلة إجراء الاتصالات، ولكن مضمون الطيران اهتمامها قد اختلف بين مؤسسات الدراسة، حيث غلب على مؤسسات الطيران اهتمامها بالاتصالات الخارجية مع جمهور العملاء والركاب (الجمهور الخارجي)، وذلك على حساب الاتصالات الداخلية بين العاملين. في حين غلب على مؤسسات النقل البرى والبحرى إجراء الاتصالات الداخلية بين العاملين، بيل واقتصر أغلبها على تلك الاتصالات دون الخارجية.

وبالتالى فإن الدراسة الميدانية للأدوار والوظائف المسندة لمسئولي العلاقات العامة بمؤسسات النقل لا تتخذ إدارة الأزمات من ضمن وظائفها وأدوارها، وذلك في كل مؤسسات النقل. إلا أن القيام بأدوار عند وقوع الأزمات في بعض المؤسسات ـ خاصة شركات الطيران ـ يرجع لعدة جوانب تستدعى دراستها في المحاور التالية المتعلقة بالثقافة التنظيمية السائدة فيما يخص المؤسسة والعلاقات العامة وموقف الإدارة العليا منها:

| والكوارث | الأزمات | ت إدارة | استراتيجيار |
|----------|---------|---------|-------------|
|          |         |         | اسراجيات    |

# ثانيا: المُصانص المنية والشخصية لمسنولي العلاقات العامة بمؤسسات النقل.

يتركز هذا المحور في دراسة الجوانب التنظيمية المهيئه لأداء أنشطة العلاقات العامة داخل مؤسسات النقل، وهي تمثل مسمى الهيكل التنظيمي، وموقعة، ومدى تناسبه مع الأدوار التي يمارسها مسئولو العلاقات العامة. كما يسعى هذا المحور إلى دراسة الخصائص الشخصية لمديري العلاقات العامة في نواحي المؤهل الدراسي، ومستوى الخبرة، والتدريب.

بيان رقم (١) الخصائص المهنية والشخصية لمسئولي العلاقات العامة بمؤسسات النقل

|               |              |          |                  | تدري   | ت ال        | دورا         | )1    |             |                 |                                                   |                                            | مسمى الهبكل                                |                                                       |
|---------------|--------------|----------|------------------|--------|-------------|--------------|-------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| إدارة الأزمات | السويق<br>ال | والاتصال | الإدارة والتخطيط | الراسل | والبروتوكول | الحاسب الألي | 17. T | الاستعلامات | العلاقات العامة | سنوات الحبرة<br>في مجال العمل<br>بالعلاقات العامة | المؤهل الغراسي<br>لمدير العلاقات<br>العامة | التنظيمي<br>التنظيمي<br>للملاقات<br>العامة | الحالـــــة                                           |
|               |              |          | ۲                |        | ١           | '            |       | 1           | ۲               | ٢٥سنة                                             | ل. آداب،<br>اجتماع                         | إدارة عامة                                 | ديوان عام وزارة<br>الطيران                            |
|               |              |          | ۲                |        |             | ١            |       |             | ١               | ٤ سنوات                                           | ب. علوم<br>عسكرية                          | إدارة عامة                                 | الشركة القابضة<br>لمصر للطيران                        |
|               |              |          | ١                |        |             | ,            |       |             | ۲               | ٥ سنوات                                           | ب. هندسة                                   | إدارة فرعية                                | الشركة القابسضة<br>للمطارات والملاحة<br>الجوية        |
| ۲             |              |          | ١                | ,      | Y           | ١            | ١     | ,           | ٣               | ۲۲سنة                                             | ل. آداب<br>اجتماع                          | إدارة عامة                                 | شـــركة ميـــناء<br>القاهرة الجوي                     |
|               |              |          | ١                |        |             | ,            |       |             | ,               | ۳۰سنة                                             | ب. تجارة<br>إدارة أعمال                    | إدارة فرعية                                | ديوان عام وزارة<br>المنقل (المبري ـ<br>البحري)        |
|               |              |          |                  |        |             |              |       |             |                 |                                                   |                                            | لايوجد                                     | الهيستة العامسة<br>لتخطـــــيط<br>مشروعات النقل       |
|               |              |          |                  |        |             | ,            |       |             | ٣               | ٤ ٢سنة                                            | ل. آداب<br>تاریخ                           | إدارة فرعية                                | الهيئة القومية<br>لسكك حديد<br>مصر                    |
|               |              |          |                  |        |             |              |       |             | ١               | ۲۷سنة                                             | ل. آداب<br>تاریخ                           | إدارة فرعية                                | الهيئة العامة<br>للنقل النهري                         |
|               |              |          |                  |        |             |              |       |             |                 |                                                   |                                            | لا يوجد                                    | جهـــاز مــــترو<br>الأنفاق                           |
|               |              |          | ١                |        |             |              |       |             |                 | ۱۵ سنة                                            | ب. تجارة<br>إدارة أعمال                    | إدارة فرعية                                | شــركة الأنحــاد<br>العربــي للــنقل<br>البري والبحري |

|  |   |   | ١ | ١ | ۲۳سنة   | ب. دراسات<br>تعاونية وإدارية | إدارة عامة  | الشركة القابضة<br>للنقل البري                     |
|--|---|---|---|---|---------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|  |   | ١ |   | ١ | ۳ سنوات | ب. علوم<br>عسكرية            | إدارة عامة  | الشركطة القابضة<br>للنقل البحري                   |
|  | ` | ١ |   | ۲ | ۲ سنة   | ب. علوم<br>عسكرية            | إدارة فرعية | الـشركة القابضة<br>للطرق والكباري<br>والنقل البري |
|  | ١ | ١ |   | ۳ | ۲۹سنة   | ب. خدمة<br>اجتماعية          | إدارة عامة  | هيئة النقل العام                                  |

## . وسمى الهيكل التنظيمي للعلاقات العامة :

يمثل هذا العنصر المسمي التنظيمي له يكل العلاقات العامة داخل مؤسسات وشركات النقل، من حيث كونه إدارة فرعية أم إدارة عامة يتبعها مجموعة من الإدارات الفرعية والأقسام، أو اقتصار المؤسسات على تخصيص قسم يتولى مهام العلاقات العامة إلى جانب التعرف على الإدارات أو الأقسام التي تتولى مهام وأنشطة العلاقات العامة ولم تدرج تحت هذا المسمى مباشرة.

وترجع أهمية هذا العنصر من واقع اتفاق المؤلفين في مجال العلاقات العامة والاتصال على أن نجاح العلاقات العامة وقدرتها على أداء الدور الفعال والمنشود في تحقيق وظائفها يرجع إلى عنة نواحى مهنية وتنظيمية لعل أكثرها أهمية يتمثل في تخصيص موقع تنظيمي فعال ومناسب للعلاقات العامة يعطيها القوة والحرية في أداء دورها داخل وخارج المنظمة، ويتواكب مع تطور المؤسسات الحديثة، وتكنولوجيا الاتصال المعاصرة ( Marra,1998:463-469,Parker,2003:1).

فقد كشفت الدراسة الميدانية عن أن مؤسسات النقل قد خصصت " إدارة " التولى مهام وأنشطة العلاقات العامة في كل منها، سواء بتخصيص إدارة عامة أم إدارة فرعية، إلا أن تلك الإدارات قد اختلفت فيما بينها من حيث طبيعة النظام الإداري الذي تعمل في سياقه، وحجم ومسئوليات ومكانة تلك الإدارات داخل مؤسسات النقل.

فهناك من المؤسسات التى لم تتطرق بعد لتطوير حجم هيكل العلاقات العامة بها، وتقصره على تخصيص إدارة فرعية لمباشرة أنشطة العلاقات العامة بالمؤسسة، وأغلبها قد تركزت في مؤسسات النقل البري والبحرى والتي تمثل (١٠) مؤسسات، كان منها (٥) مؤسسات بها إدارة عامة بكل من هيئة النقل العام، والشركة القابضة للنقل البري، والشركة القابضة للنقل البحرى، في حين لا يوجد أي مسمي تنظيمي يتولى مهام العلاقات العامة أو تحت أي مسمي آخر بجهاز مترو الأنفاق الذي يستعامل مع ما يقرب من ٣٥٥ مليون راكب يوميا، مما انعكس على ضعف النواحى

الإتصالية بالجمهور، وإقتصارها على مجموعة إرشادات ونصائح تتعلق بالأمن الصناعى والطوارئ والسلامه والصحة المهنية. كما لا يوجد هيكل تنظيمي للعلاقات العامة بهيئة تخطيط مشروعات النقل، ومبرر ذلك ما أدلى به أحد المسئولين بالهيئة قائلا " إن الهيئة تتبع الوزارة مباشرة، ومقرها بالوزارة، وتختص بالتخطيط والمشروعات في النقل البرى والبحرى بالدرجة الأولى، وأن العلاقات العامة بالوزارة تخدم كل الهيئات بداخلها " .

وعلى الجانب الآخر، هناك من المؤسسات التى اهتمت بتطوير الهيكل الاداري والتنظيمي للعلاقات العامة، وتركزت أغلبها في مؤسسات الطيران، حيث سعت بعد إعادة تنظيم وزارة الطيران المدني عام ٢٠٠٢ وتحول أغلب الهيئات لشركات قابضة إلى تخصيص موقع تنظيمي مناسب للعلاقات العامة يتمثل في تأسيس إدارات عامة يتبعها عدد من الإدارات الفرعية والأقسام، وهو ما ظهر في وجود (٣) مؤسسات بها إدارة عامة للعلاقات العامة وهي ديوان عام وزارة الطيران المدنى، والشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة ميناء القاهرة الجوى، كما سجلت دراسة الحالات وجود إدارة واحدة فرعية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

ومن خلال دراسة الأدوار الرسمية لإدارات العلاقات العامة ومدى تناسبها مع حجم الهيكل التنظيمي للعلاقات العامة، فقد لوحظ أن إدارات العلاقات العامة بمؤسسات النقل البرى والبحرى قد تركزت في وجود إدارات فرعية، وهو ما إنعكس على محدودية أعداد العاملين بالعلاقات العامة وتركز الأدوار في المهام الداخلية للمؤسسة، وظهورها بأنها موجهة بالأكثر لخدمة الإدارة العليا بها. إلى جانب أن الإدارات العامة بتلك النوعية من المؤسسات يتبعها إدارات فرعية لم تتسع لأنشطة تتعدى نواحي العلاقات الإنسانية، والإعلام والنشر.

وإذا كانت الإدارات السابق ذكرها موجودة في كل مؤسسات النقل، إلا أن مؤسسات الطيران قد استحدثت عدة إدارات وأقسام تتبع الادارة العامة للعلاقات العامة، وترتبط بصورة مباشرة بنشاط المؤسسة والأهداف الأساسية لها، وهو ما يعكس توجه المسئولين نحو تحسين الوضع التنظيمي والمهني لمسئولي العلاقات العامة، مما يستوجب عرض الهيكل التنظيمي المستحدث بالمؤسسات التي عنيت بهذا الشأن، والنواحي التي خضعت للتغيير عن الوضع السابق، حيث تركز ذلك في الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة ميناء القاهرة الجوي.

فيما يخص الشركة القابضة لمصر للطيران للخطوط الجوية، فمن خلال مقابلة مع مدير عام العلاقات العامة بالشركة، فقد تحدث قائلا: " إن الشركة القابضة قد خضعت لتعديلات تنظيمية واسعة الجال، وقد شملت مختلف الادارات ومنها إدارة العلاقات

العامة، وأن التعديل الآخير لها يصدر في أغسطس ٢٠٠٤، ويمتد ليتناول إدارات تتعلق بخدمة الركاب والعملاء مباشرة "، ثم إستطرد قائلا: إن الإداراة العامة للعلاقات العامة تعمل من خلال ٣ إدارات فرعية هي:

## ١) إدارة العلاقات الداخلية ويتبعها أقسام:

- \_ قسم الإقتراحات والشكاوي.
  - \_ قسم العلاقات الإنسانية.
  - \_ قسم الصحافة والاعلان.
    - \_ قسم الإستعلامات.

## ٢) إدارة العلاقات الخارجية ويتبعها أقسام:

- \_ قسم علاقات الركاب صالة ١.
- \_ قسم علاقات الركاب صالة ٢.
- \_ قسم علاقات الركاب صالة ٣.

## ٣) إدارة المؤتمرات ويتبعها أقسام:

- \_ قسم المؤتمرات الدولية.
  - ـ قسم المؤتمرات المحلية.
- ـ قسم المراسم والبروتوكول والحفلات.

والإدارات المثلاث السابقة يمتم الإشراف عليها من خلال ثلاثة أقسام تتبع المدير العام مباشرة وهي قسم المتابعة وتقييم الأداء، وقسم أساليب وتنميط وإجراءات العمل، وقسم التدريب.

أما بالنسبة لشركة ميناء القاهرة الجوى، فقد أكدت مديرة العلاقات العامة قائلة " إن السركة بعد تحولها من هيئة إلى شركة قابضة قد اتجهت نحو تطوير الادارات التي تتعامل مباشرة مع الركاب والعملاء ومنها العلاقات العامة، وأنه قد تم زيادة العاملين بالعلاقات العامة، وتوسيع المهام والأنشطة في خدمات الركاب".

والعلاقات العامة بشركة الميناء تعمل من خلال " الإدارة العامة للعلاقات العامة " والتي يتبعها ٤ إدارات فرعية هي:

١- إدارة علاقات الركاب بمبنى ١، ٢. ٢- إدارة العلاقات الخارجية.

٣- إدارة الإعلام والنشر. ٤- إدارة المراسم والبروتوكول.

وتحول المؤسسات إلى تطوير أجهزة العلاقات العامة بها خاصة في مؤسسات الطيران بحيث تتماشي وتتوافق مع نشاطها يعكس مدى إقتناع المسئولين بمدى فاعلية وجدوى برامج العلاقات العامة، وإمكانية الاستفادة منها في تحقيق صورة أفضل للمؤسسة،وهو ما يعد تحولا نحو إرساء علاقات عامة إستراتيجية، وإن كانت تحتاج بجانب تلك النواحى إلى المزيد من التطوير والتحديث والعناية بحيث تساير التطورات التكنولوجية والمجتمعية والاتصالية المعاصرة.

## التأهيل الأكاديمي لمديري الملاقات المامة :

يلاحظ من تصنيف مؤهلات مديرى العلاقات العامة بمؤسسات النقل أنها لجأت منذ إهتمامها بتخصيص إدارة للعلاقات العامة بها إلى إختيار العاملين دون تحديد ضوابط ومعايير تتعلق بللؤهل الدراسي، وهو ما ظهر في عدم وجود مؤهل إعلامي واحد بكل حالات الدراسة، واستمر هذا الوضع حاليا بالرغم من التعديلات التنظيمية بمؤسسات النقل بعد انفصال وزارة الطيران المدنى عن وزارة النقل.

كما سجلت الحالات أن أكثر المؤهلات تكرارا تمثل في المؤهلات العسكرية، وخاصة الشركات القابضة، مما يلل على أن اختيار مديرى العلاقات العامة يتماشي مع سياسة المؤسسات، ليس من مبدأ النواحى الفنية، بل من مبدأ النواحى الإدارية، والتى تأتى في شكل الدقة والحزم والالتزام في العمل والسيطرة على الآخرين ( من وجهة نظر مديرى العلاقات العامة ). كما بينت الدراسة وجود مؤهلات تجارية وإدارية تركزت في (٣) مؤسسات، فيضلا عن تنوع المؤهلات ما بين بكالوريوس هندسة، ليسانس آداب، بكالوريوس خدمة اجتماعية وغيرها. ويرى المؤلف في هذا الشأن أن مهنة العلاقات العامة تحتاج إلى أشخاص ذوى إمكانيات تأهيلية وإعلامية مناسبة يتم اكتسابها أكاديميا ثم تصقل بالممارسة إلى جانب توافر المهارات الإدارية والشخصية الأخرى.

أيضا كشفت الدراسة الميدانية عن أن وزارة الطيران المدنى بعد تعديل هيكلها التنظيمي قد أضافت شكلا تنظيميا يخدم عمل ومهنة العلاقات العامة بها، وهو تعيين مستشار إعلامى وعلاقات عامة يتصل مباشرة بالإدارة العليا للوزارة، ويعمل تحت إشرافها، ومن خلال المقابلة التي أجريت معه قد بادر قائلا: " إن المستشار الاعلامي يتولى إدارة المهام الإعلامية والتعامل مع وسائل الاعلام في كافة الأوقات، وأن الدور يزداد أهمية عند وقوع الأزمات والتعامل مع الإعلاميين والشائعات التي تنتشر "، أيضا سلك هذا الاتجاه كل من شركة ميناء القاهرة الجوى، والشركة القابضة لمصر للطيران، في حين لا يوجد مثل هذا التنظيم في مؤسسات النقل البرى والبحرى.

ولا يقلل المؤلف من شأن مديرى العلاقات العامة على غير المؤهلات الاعلامية، ولكن ما دام هناك اختيارات مع وجود وفرة وكثرة في خريجي المؤهلات الإعلامية، فلماذا إذن حتى الآن يختار العاملون بالعلاقات العامة تحت مسمي "مؤهل على مناسب"، مع إجراء اختبارات شخصية تتم تحت ظروف غامضة يتحكم فيها الشخص القائم على الاختبارات، مع تلخلات خارجية وداخلية بالمؤسسة. كما أن الهدف من هذا العنصر ليس لفت أنظار المسئولين إلى ضرورة التغيير القيادي للعلاقات العامة، ولكن من المكن أن يتم صقل تلك القيادات ببرامج التدريب والتطوير الإداري والإتصالي ومستحدثاته، إلى جانب أنه يلفت نظر المسئولين إلى وضع ضوابط ومعايير محدة في اختيار العاملين بالعلاقات العامة، وتكون المؤهلات الإعلامية هي الأساس في الاختيار بشكل يسمح بالعلاقات العامة، وتكون المؤهلات الإعلامية هي الأساس في الاختيار بشكل يسمح باجراء اختبارات دقيقة وفاحصة لذوى الكفاءات.

## - سنوات الفبرة لدى مديري العلاقات العامة :

إن ممارسة أنشطة وأدوار العلاقات العامة تختلف بين المؤسسات على حسب تطلعات مديرى العلاقات العامة، ومستوى خبرتهم في العمل بالعلاقات العامة، ومدي معاصرتهم للتطورات التكنولوجية والمجتمعية المختلفة (Guth, 1995: 123).

يهدف المؤلف من هذا العنصر إلى التعرف على مدى تأثر وظائف العلاقات العامة في مؤسسات النقل بمستوى خبرة مديرى العلاقات العامة، والتي بدورها تعكس طبيعة النظام الادارى السائد ومدى مرونتة ومسايرته للتطوير والتحديث، كما أن ذلك يعكس نظرة الإدارة العليا لوظيفة العلاقات العامة وعارسيها، سواء بالتطوير في الأدوار والمسئوليات التي تدعم بمستوى خبرة محارسى العلاقات العامة، أو السيطرة على تلك الأدوار وتحديدها وبالتالى تحقيق الجمود والركود الوظيفي في العلاقات العامة.

ومع تصنيف سنوات الخبرة لدى مديرى العلاقات العامة بمؤسسات النقل تبين أنها تختلف فيما بينها على حسب مدة عمل مدير العلاقات العامة في مجال العلاقات العامة ويسعى المؤلف إلى تصنيفها لثلاث مراحل تتوافق مع كل مديرى العلاقات العامة الشاغلين لتلك الوظيفة بمؤسسات النقل، من حيث أن المرحلة الأولى تتراوح ما بين (١٠-١) سنوات، وهي تتناسب مع مديرى العلاقات العامة الذين كانوا يعملون في مجالات أخرى غير العلاقات العامة وقضوا مدة في تلك الجالات تتيح لهم الحصول على درجة مدير عام أو مدير إدارة. وقد سجلت دراسة الحالات أن أغلب مديري العلاقات العامة في تلك المرحلة من القيادات العسكرية، حيث اتجهت مؤسسات النقل بعد تحولها لشركات قابضة إلى الاستعانه بقيادات القوات المسلحة لتولى إدارات العلاقات العامة بها، وهو ما ظهر في مؤسسات شركة مصر للطيران، الشركة القابضة للمطارات،

والسركة القابضة للنقل البرى، والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البرى. وهو ما يعنى أن النظام الإداري بتلك المؤسسات يتجه إلى مبدأ التغيير القيادي ومحاولة التطوير من أدوار العلاقات العامة ولكن بالخضوع لمبدأ الحزم، والانضباط، والقدرة على الإدارة، ومركزية القرار. فهي هنا تهتم بالشكل أكثر من المضمون، كما أن سنوات الخبرة في مجال العلاقات العامة لتلك النوعية لا تتعدى ٤ سنوات في أغلبها.

أما بالنسبة للمرحلتين الثانية والثالثة فتتراوح ما بين (١٠-٢٠) سنة و (٢٠ فأكثر )، وهما يتناسبان مع العاملين في مجال العلاقات العامة منذ تعيينهم في إدارة العلاقات العامة، أو مدير العامة حتى قضوا مدة تتيح لهم الحصول على درجة مدير إدارة العلاقات العامة، أو مدير عام لإدارة العلاقات العامة، وهو ما ظهر من خلال تتبع حالات الدراسة بتركز أغلب مديرى العلاقات العامة في المرحلة الثالثة، وقضائهم مدة تتجاوز العشرين عاما في مجال العلاقات العامة، وذلك في أغلب مؤسسات النقل البرى والبحري، والتي تعمل في ظل نظام إداري لا يسعى لإكساب مهارات وخبرات جديدة في عمل العلاقات العامة. حيث استنتج المؤلف من ناتج المقابلات مع مديرى العلاقات العامة أنهم يمارسون أدوارا لم تتغير منذ فترة طويلة، وأنها مرتبطة بالإدارة العليا للمؤسسة لإنهاء أعمالهم، مما يعنى أن سنوات العمل تمثل تعداد لها وليس إكساب خبرات لجمود الأدوار وتحديدها.

## ها سبق يعني أن إكتساب الخبرات لدى مديري العلاقات العامة يتأثر بجانبين:

الأول: يتعلق بسياسة المؤسسة وموقفها من وظيفة العلاقات العامة، ومدى اقتناع المسئولين بأهمية التطوير المهنى والتنظيمي لإدارة العلاقات العامة، ورؤيتهم في الأساليب والوسائل التى تحقق أهداف المؤسسة مع الجمهور الخارجي وتفاعله معها.

الثاني: يتعلق بمدى استعداد ممارسي العلاقات العامة للتطوير والتحديث والإبداع في وظيفة العلاقات العامة والأدوار التى يقومون بها، ومدى توافر المهارات المختلفة لديهم لإتقان هذا التطوير.

## - تدريب مديري العلاقات العامة بمؤسسات النقل:

يمثل هذا العنصر البرامج والدورات التدريبية التى حصل عليها مديرو العلاقات العامة، بمؤسسات النقل وساعدت فى ثقل خبراتهم ومهاراتهم الإدارية والاتصاليه فى المجالات المرتبطة بالمؤسسة والادارة والمجتمع بصفة عامة، وفى مجال العلاقات العامة والأزمات بصفة خاصة.

تكشف نتائج الدراسة عن أن أغلب الدورات التدريبية قد تركزت في مجال التخصص في العمل وهو العلاقات العامة، حيث سعت مؤسسات النقل إلى إجراء

الدورات التدريبية للمديرين تتعلق بالأدوار التي يمارسونها داخل المؤسسات، ورؤية الإدارة العليا في تلك الدورات. فقد أشار مديرو العلاقات العامة في مؤسسات النقل البرى والبحرى ومنهم على سبيل المثال مدير العلاقات العامة بشركة الاتحاد العربي للنقل البرى والبحرى قائلا: "إن الدورات تميل إلى النواحي الإدارية الداخلية في إنهاء الإجراءات الخاصة بالمسئولين، إلى جانب النواحي الإنسانية بين العاملين "في حين أشار مديرو العلاقات العامة بمؤسسات الطيران إلى إرتباط الدورات التدريبية بنواحي الإتصال بالجمهور، وهو ما يمثل نشاط المؤسسات في مجال الطيران، وظهر ذلك في اقتصار دورات الاستعلامات، والمراسم والبروتوكولات، والمؤتمرات، وإدارة الأزمات على مؤسسات الطيران.

كما اتجهت أغلب مؤسسات النقل إلى محاولة تدريب مديرى العلاقات العامة على تكنولوجيا الإتصال وخاصة دورات الحاسب الآلى والإنترنت، حيث اشتركت المؤسسات في تلك النوعية من الدورات. وقد أدلى أغلب مديري العلاقات العامة ومنهم على سبيل المثال بوزارتي الطيران المدني، والنقل قائلين: " إن تلك الدورات يتم الحصول عليها عند الترقيات لدرجة مدير عام أو مدير إدارة، وأن أكثر الدورات تتركز في مجالات الإدارة، والحاسب الآلى، والعلاقات العامة، ويتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عقد وتنظيم تلك الدورات ".

وكشفت الدراسة الميدانية، عن أن غالبية مؤسسات النقل لم تتجه نحو إجراء دورات تدريبية لمديرى العلاقات العامة في مجال إدارة الأزمات، وقد أرجع مديرو العلاقات العامة ذلك إلى محدودية الدورات في هذا الجال، وأنها تكون للمسئولين من الإدارة العليا فقط، حيث ذكر أحد مديرى العلاقات العامة بمؤسسات النقل البرى قائلاً: " إن الهيئة لا تهتم بمجال تدريب العاملين بالعلاقات العامة، أو إدارة الأزمات عموما، وأن رئاسة الهيئة لو فكرت في إجراء دورات تدريبية في مجال إدارة الأزمات، فإن آخر شخص تفكر فيه هو موظف العلاقات العامة "، وهذا يعكس اتجاهات الإدارة العليا السلبية نحو أدوار العلاقات العامة ووضعها التنظيمي داخل المؤسسة، بدليل عدم وجود دورات تأهيلية لتأسيس كوادر من مسئولى العلاقات العامة في إدارة الأزمات.

يستثني من ذلك مؤسسات الطيران التي حرصت على تطوير مجال إدارة الأزمات بها، إلا أن أغلبها لم يهتم بتدريب مديرى العلاقات العامة على إدارتها. حيث سجلت دراسة الحالات أن شركة ميناء القاهرة الجوى هي المؤسسة التي إهتمت بتدريب مديرى العلاقات العامة على إدارة الأزمات، وذلك ضمن التدريبات العملية التي يجريها المطار بإستمرار، بجانب الدورات التدريبية النظرية والعملية الآخرى. وما ساعد على تطوير هذا الجانب بشركة ميناء القاهرة الجوى هو إهتمامها ببرامج التدريب الداخلى بها، حيث بادرت بإنشاء هيكل تنظيمي مستحدث للتدريب سمى " الإدارة العامة للتدريب" وذلك بعد تحولها إلى شركة قابضة.

ومن خلال أقوال الحالات، فقد تبين أن الدورات التدريبية الحالية بمؤسسات النقل لا تسد إحتياجات العاملين في إدارة العلاقات العامة، أو تساير التطورات الحدَّيئة خارج تلك المؤسسات في مجال التخصص، لعدم تناسب وتوافق تلك الدورات التدريبية النظرية مع الواقع الفعلى لممارسات العلاقات العامة في المؤسسات، وهو ما تأكد من قول مدير العلاقات العامة بوزارة النقل: "إن المشكلة التي يعاني منها العاملون بالعلاقات العامة هي قلة الإهتمام بتدريب العاملين، وأن الدورات التي تتم لبعض العاملين تحتاج إلى الجانب الوظيفي أكثر من النظري ".

ما سبق يؤكد أن العلاقات العامة الفعالة لا توجد إلا في مؤسسة تهتم بها من كافة الجوانب، ويكون لديها الرغبة المستمرة في تطويرها، وإيجاد مكانة تنظيمية فعالة لممارسيها داخل المؤسسة تساندهم عند التفاعل والاتصال ببيئة عمل المؤسسة الداخلية والخارجية، وهـو مـا يتمـثل في الأدوار التي تسند لمسئولي العلاقات العامة، والتي تناولها المؤلف في الحور السابق.

# ثالثاً : وجهة نظر مديري الملاقات العامة في مجال إدارة الأزمات ومدى رغبتهم و تطلعهم لتطوير وظيفة الملاقات العامة.

يستخلص المؤلف هذا العنصر من واقع المقابلات التى أجريت مع مديرى العلاقات العامة بمؤسسات الدراسة، والتى تمثل وجهة نظرهم في مجال إدارة الأزمات من حيث مدى إرتباطها بأعمال العلاقات العامة، وكونها وظيفة قد تسند إليهم عند التخطيط لتلك الأزمات، وهو ما يعكس ثقافتهم في هذا الشأن ومدى تقبلهم لهذا الجال، ومن جانب آخر إستخلاص مدى رغبة مديرى العلاقات العامة في التطوير المهني والتنظيمي لإدارة العلاقات العامة.

وكما كشفت الدراسة الميدانية، فإن هناك مؤسسات قد سعت لتطوير مجال إدارة الأزمات بها وتمشلت في مؤسسات الطيران، وآخرى لم تتجة بعد إلى هذا المجال وتعتمد على الأسلوب التقليدي والمعتاد لها في إدارة أزماتها وتمثلت في مؤسسات النقل البرى والبحرى. لذا فإن هذا النظام الإداري المتبع يعكس وجهات نظر مديرى العلاقات العامة في مجال إدارة الأزمات، فهناك مدير العلاقات العامة بشركة الإتحاد العربي للنقل البرى والبحري يقدم وجهة نظره قائلا: "إن الأزمات في عمل إدارة العلاقات العامة هي الأزمات التي تنشأ بين الموظفين كالوفيات والمشكلات الإجتماعية وغيرها من العلاقات العادقة، أما الحوادث والأزمات المرتبطة بنشاط الشركة فهي ليست من اختصاص إدارة العلاقات العامة" في حين ذكر مدير العلاقات العامة بهيئة النقل العام قائلا: "إن إدارة العلاقات العامة فهي من اختصاص الأزمات لا ترتبط بأي حال من الأحوال بإدارة العلاقات العامة فهي من اختصاص الشئون الفنية والأمن الصناعي، والتي تعمل تحت تعليمات رئاسة الهيئة".

إلا أن مديرة العلاقات العامة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر قد خالفت الآراء السابقة قائلة: " إن إدارة الأزمات من الجالات الهامة للحد من الخسائر الناتجة عن تلك الأزمات، وأن إدارة العلاقات العامة من الممكن أن يكون لها أدوار فعالة وجيدة عند مواجهة الأزمات أو التخطيط لها، ولكن يعوقها اللوائح والقوانين بالهيئة، ونظرة المسئولين الهامشية لأدوار العلاقات العامة، وعدم تخصيص أى مسئوليات لها ".

وقد أرجع مديرو العلاقات العامة بمؤسسات النقل البرى والبحري عدم اهتمامهم بمجال إدارة الأزمات إلى عدة نواحي منها ما يتعلق بالمؤسسة ذاتها والنظام الإداري السائد في تلك المؤسسات والذى يفتقد إلى التطوير والتحديث، وبالتالي افتقاد ثقافة إدارة الأزمات لدى تلك المؤسسات، ومنها ما يتعلق بعمل إدارة العلاقات العامة والعاملين بها، والذين ليس لديهم خبرة في هذا المجال، لعدم إهتمام المؤسسات أساسا به، إلى جانب مركزية القرار فيما يخص أدوار العلاقات العامة من حيث تطويق إدارة العلاقات العامة بهام وأدوار روتينية لا تتعدى الأعمال الخدمية والتشهيلية والإدارية البحتة التى تتجه نحو خدمة الإدارة العليا والمسئولين بتلك المؤسسات.

كما كشفت الدراسة الميدانية أن روتين العمل الحكومي قد غلب على الفكر التطويري لدي مديرى العلاقات العامة بمؤسسات النقل البرى والبحرى، حيث وجد أن المديرين ليس لديهم الرغبة في التطوير والتحديث من وظيفة العلاقات العامة، ويعتبرون المهام التي يقومون بها كافية، ويستسلمون لتنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة من قبل الإدارة العليا للمؤسسة دون مناقشتها أو المشاركة في صنعها، وهذا قد أوجد جمودا فكريا ومهنيا لدي مديري العلاقات العامة نتيجة جمود الفكر التنظيمي والنظام الإداري السائد، عما أدي إلى عدم محاولة مديرى العلاقات العامة إلى إقناع المسئولين بأهمية تطوير مسئوليات إدارة العلاقات العامة وتفعيل دورها في مجالات هامة كإدارة الأزمات.

وما سبق يتفق مع ناتج التراث البحثى لدراسة مارا 1998) والتي خلصت إلى أن سوء الإدارة وجمود النظام السائد وضعف السياسات ومركزيتها يعوق عمل العلاقات العامة عند التعامل مع الأزمات حتى ولو كان ممارسوها على درجة عالية من المهارة والكفاءة. وهذا يلتقي مع ما أكده جوث Guth في دراسته (1995) من أن المؤسسة كلما كانت متطلعة إلى جوانب التطوير والخبرات، ولديها نظام متطور، فإن هذا يستعكس على زيادة الرغبة لدى مسئولى العلاقات العامة في التطوير، ورفع المستوى الادارى والاتصالى لديهم.

أما على الجانب الآخر بمؤسسات الطيران المدني، فإن إهتمام المؤسسات بتطوير مجال إدارة الأزمات بها قد إنعكس على مختلف الإدارات والهيئات بتلك المؤسسات ومنها إدارة

العلاقات العامة، من حيث إزدياد الرغبة لدى العاملين بها في معرفة هذا الجال، وتقديم التصورات والمقترحات في الاستفادة من أدوار مسئولى العلاقات العامة عند حدوث الأزمات. وقد أكد مدير العلاقات العامة بشركة مصر للطيران على أهمية العلاقات العامة في إدارة الأزمات قائلا: "إن مشاركة العاملين بالعلاقات العامة عند وقوع الأزمات يكون له دور كبير في إدارتها والتعامل معها خاصة عند التعامل مع أهالى الضحايا والمصابين، وجمع المعلومات عن الأزمة "وتؤيده في الرأي مديرة العلاقات العامة في شركة ميناء القاهرة الجوى قائلة: "إن إدارة الأزمات من المهام والأدوار الفعالة لمسئولي العلاقات العامة عند وقوع الأزمات والتعامل مع الجمهور " في حين أن مدير العلاقات العامة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية يأخذ اتجاها آخر يستبعد أي مشاركة لإدارة العلاقات العامة في الأزمات قائلا: "إن مهام إدارة الأزمات ليست من إختصاص إدارة العلاقات العامة، وأن الأدوار التي تؤديها الإدارة كافيه بطبيعة أنشطة العلاقات العامة في قطاع الطيران ".

إلا أن مديرى العلاقات العامة بمؤسسات النقل المختلفة قد أجمعوا على أن مشاركة إدارة العلاقات العامة في إدارة الأزمات يتوقف على مدى التصريح من قبل المسئولين بالإدارة العليا لمسئولي العلاقات العامة في إبداء الرأي وتقديم المقترحات والمشاركة في إدارة الأزمات، أو دراسة القضايا المتعلقة بالجمهور ونشاط المؤسسة. وهذا بالفعل عمثل ثقافة المنظمة الإتصالية في إدارة الأزمات وهو ما سوف يتناوله المؤلف في الفصل الثامن من الدراسة الخاص بإجراءات التخطيط لإدارة الأزمات داخل مؤسسات النقل.

## رابعا: موقف الإدارة العليا ورويتها لإشراك المهارسين للعلاقات العامة في إدارة الأزمات.

كشفت المقابلات الحرة مع عدد من المستويات القيادية بمؤسسات النقل عن موقفهم ورأيهم في وظيفة العلاقات العامة ومدى مشاركة ممارسيها في إدارة الأزمات، حيث تفاوتت الآراء لدى المسئولين بالإدارة العليا في مؤسسات الطيران هذا من جانب، ومؤسسات النقل البرى والبحرى من جانب آخر.

فه ناك أحد المسئولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والشاغل لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة قد ذكر قائلا: "إن إدارة العلاقات العامة هي إدارة فرعية مثل أي إدارة بالهيئة في الهيكل التنظيمي، ولها وظائف تقوم بها وتعمل في إطارها ولا تخرج عنها إلا بتفويض من الرئيس المباشر أو رئاسة الهيئة، وعند وقوع أي حوادث وأزمات فإن المتخل يكون للمسئولين بوزارة النقل والهيئة على حسب حجم الحادث"، وهذا يتفق مع ما ذكره مدير العلاقات العامة بالهيئة ذاتها في المحور السابق بأن موظفي العلاقات العامة لا يشاركون في إدارة الأزمات لعدم رغبة المسئولين في ذلك.

والرؤية المستقبلية للقيادات تحاول أن تبرز من أهمية العلاقات العامة بالرغم من عدم إسناد أي أدوار حالية لها، وتحقق ذلك فيما ذكره نفس المسئول السابق بهيئة سكك حديد مصر قائلاً: " إن العاملين في العلاقات العامة من الممكن أن يكون لهم دور هام عند وقوع أي أزمات وفي مواجهة الشائعات في موقع الحادث، من خلال قيامهم بتوزيع بيانات صحفية على الإعلاميين يكون مصدق عليها من رئاسة الهيئة، ونقل المعلومات التي تريد الهيئة توصيلها لأهالي الضحايا والإعلاميين".

وقد أعطي مثالاً على هذا وهو حادث قطار الصعيد الذي وقع في فبراير ٢٠٠٢ حيث قل: "كان من المفروض أن يقوم مسئولو العلاقات العامة بالانتشار في مكان الحادث ومعهم بيانات صحفية توزع على الإعلاميين والصحفيين لمنع انتشار الشائعات كما حدث في الأخبار والتقارير التي قدمتها الصحف عن مسئولية الهيئة في الحادث وتضخيم أعداد الجرحى والمتوفين".

إلا أنه قد ركز على جانب التحدث مع وسائل الإعلام، واستطرد قائلاً: " إن موظفي العلاقات العامة لا يجوز لهم التحدث مع وسائل الإعلام، لأن رئيس الهيئة هو القائم على هذا منعاً لإعطاء معلومات خاطئة، مع العلم بأن وسائل الإعلام تهتم بالخصول على المعلومات بأي شكل من الأشكال في موقع الحادث دون الاهتمام بمدي صحتها أو موقف الخصوم ضد الهيئة".

في حين هناك من يرجع موقفه إلى عدم وضوح مجال إدارة الأزمات حتى الآن، وهو ما تمثل فيما ذكره أحد المسئولين بهيئة تخطيط مشروعات النقل قائلاً: "إن التخطيط لإدارة الأزمات في الجانب العملي داخل المؤسسات يختلف عما يدرس من جوانب نظرية في الجهات البحثية. لأنها لم تدرك طبيعة اتخاذ القرارات عند وقوع الحوادث، فقد يتلخل مسئول كبير بعدة قرارات تلغي وجود أي خطط مكتوبة، وبطبيعة الحال فإن كل مسئول ينفذ تعليمات الأعلى منه" كما أضاف في موقفه من مشاركة العلاقات العامة في إدارة الأزمات حيث قال: "إن العاملين في العلاقات العامة يعتبروا موظفين عاديين مثلهم مثل أي موظف داخل الهيئة أو الوزارة وأنهم لا علاقة لهم بمجال إدارة الأزمات، لأنها ذات نظام خاص يتعلق بالمسؤلين في الإدارة العليا والفنيين والمهندسين".

ويوكد ذلك أحد القيادات التنظيمية بوزارة النقل قائلاً: "إن العاملين في إدارة العلاقات العامة غير مؤهلين لمثل هذا المجال، وأن أدوارهم تتعلق أكثر بحدمة سلطة الحوزارة، بجانب النواحي المتعلقة بالموظفين والصحف والإعلانات الداخلية"، وهذا يوضح في شكل مجمل الاتجاه السلبي للإدارة العليا في مشاركة مسئولي العلاقات العامة في إدارة الأزمات، والتي يراها المؤلف في أنها مرتبطة بثقافة مؤسسات النقل البري والبحري في هذا المجال، ومدي اهتمامها بالتخطيط لإدارة الأزمات وفق المنظومة الشاملة في التخطيط.

أما عن الأدوار الرسمية والفعلية لإدارات العلاقات العامة داخل مؤسسات النقل فقد أكد أغلب المسئولين على أن اهتمام إدارات العلاقات العامة يجب أن ينصب أساساً على العلاقات الداخلية بين الموظفين وبعضهم البعض وبين الرؤساء والعاملين بالمؤسسة، إلى جانب حل المشكلات الاجتماعية والإنسانية للعاملين، ومتابعة قرارات واحتياجات وتعليمات الإدارة العليا، كما ركز عدد من المسئولين خاصة في مؤسسات الطيران على الدور الميداني والاتصالي لإدارات العلاقات العامة من حيث نقل ما تريده شركة الطيران توصيله للجمهور والعملاء والركاب، وتنفيذ كافة المهام الاتصالية بالجمهور، ولكنهم أرجعوا كفاءة ونجاح تلك المهام إلى مستوي خبرة وتدريب وتأهيل العاملين بإدارات العلاقات العامة لإنجاز وممارسة تلك الاتصالات.

وفي ضوء ما كشفت عنه الدراسة الميدانية فإن موقف الإدارة العليا بمؤسسات النقل السبري يتجه نحو تركيز أدوار العلاقات العامة على المستوي الداخلي للمؤسسة ولا تسعى للتفاعل مع البيئة الخارجية، وهو ما تأكد من الأدوار التي ذكرت في الحور الأول. أما مؤسسات الطيران فإن الإدارة العليا تتخذ اتجاهاً يسعى إلي تطوير أدوار ميدانية تتفاعل مع البيئة الخارجية لمؤسسات الطيران وجمهور العملاء والركاب. إلا أن كافة المؤسسات تحتاج إلى ضرورة الاهتمام الأكثر بالعلاقات العامة من الجوانب المختلفة.

#### تعقيب واستغلاصات:

من خلال الدراسة الميدانية لبيئة عمل العلاقات العامة داخل مؤسسات النقل قد تبين النقاط التالية:

- ♦ اهتمام أغلب المؤسسات بتخصيص إدارة للعلاقات العامة بها سواء فرعية أم عامة، ويستثنى منها جهاز مترو الأنفاق، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل لا يوجد بهما هيكل تنظيمي للعلاقات العامة.
- ♦ تحول مؤسسات الطيران بعد تنظيم وزارة الطيران المدني إلى تطوير إدارات العلاقات العامة بها، وإضافة أقسام وإدارات فرعية حديثة تسمح بإسناد أدوار إتصالية وميدانية لمسئولى العلاقات العامة، مع توسيع دائرة اختصاصاتهم في إنهاء خدمات التعامل مع الجمهور والركاب مما انعكس على زيادة أعداد العاملين في العلاقات العامة.
- ◄ تبين أن كل مؤسسات النقل تختار مسئولى العلاقات العامة دون ضوابط وقواعد
   ◄ ددة في جوانب التأهيل بدليل عدم وجود مؤهل إعلامي واحد من مديرى
   العلاقات العامة، مع تنوع المؤهلات ما بين عسكرية، هندسية، تجارية، أدبية،
   اجتماعيه.

- ♦ أغلب مديرى العلاقات العامة داخل مؤسسات النقل قد تجاوزوا العشرين عاما في العمل بالعلاقات العامة، بإستثناء عدد من المديرين الذين كانوا يشغلون وظائف آخرى ثم تولوا منصب مدير علاقات عامة،وكان أغلبهم من القيادات العسكرية ومنة عملهم لا تتجاوز خمس سنوات في العمل بالعلاقات العامة بالمؤسسات المدنية.
- ♦ اتضح القصور في برامج التدريب لدى مديرى العلاقات العامة بمؤسسات النقل واقتصارها على تدريبات نظرية تتوجه بالأكثر إلى النواحي الإدارية والخدمية لأعمال السكرتارية وخدمة الإدارة العليا، وكانت بالأخص في مؤسسات النقل البري والبحري. كما أن هذا القصور وإن كان موجودا في عدد الدورات بمؤسسات الطيران إلا أنة يتلاشى مع إهتمام تلك المؤسسات ببرامج التدريب على حسب طبيعة نشاط مؤسسات الطيران، بجانب تنوع الدورات وإمتدادها لجال إدارة الأزمات والتي تركزت بالأخص في شركة ميناء القاهرة الجوى.
- ▼ تركزت الأدوار الرسمية لإدارات العلاقات العامة داخل مؤسسات النقل البرى والبحرى في نواحي داخلية تتعلق بالتعامل مع الجمهور الداخلي (الموظفين)، سواء في العلاقات الإنسانية، أو أعمال النشر والإعلان ومتابعة الصحف. في حين تركزت الأدوار الرسمية بمؤسسات الطيران في التعامل مع الجمهور الخارجي وخاصة العملاء والركاب، بجانب الأعمال الداخلية من متابعة الصحف، وتنظيم المؤتمرات، ومهام الاعلان والنشر.
- ▼ تبين أن تقبل مديرى العلاقات العامة للتطوير والتحديث من أدوارهم داخل مؤسسات النقل وتفاعلهم مع البيئة الخارجية، بجانب مشاركتهم في إدارة الأزمات يرتبط بثقافة المؤسسات في التخطيط والإدارة، ومدى إهتمامها ورغبتها في تطوير هيكل العلاقات العامة، فضلا عن مدي تأهيل مسئولى العلاقات العامة لتقبل هذا التغير أو استحداثه.

| استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث |  |
|------------------------------------|--|
|------------------------------------|--|

ويمكن القول أن النقاط السابقة تعد بيئة العمل المهيئه لممارسة أنشطة وأدوار العلاقات العامة، العلاقات العامة، بحيث العلاقات العامة، العلاقات العامة، بحيث تحمد لجال التخطيط لإدارة الأزمات داخل مؤسسات النقل، مما يتطلب دراسة تلك الجوانب في إطار التخطيط المؤسسي لإدارة الأزمات، ومدي مشاركة العلاقات العامة في إجراءات - التخطيط، وهو ما يتناوله المؤلف في الفصل السادس من الدراسة.

# الفصل السادس الإجراءات المتبعة في إدارة الأزمات داخل مؤسسات النقل

<u>To considerations and considerations when the considerations are considerations and the considerations and the considerations and the considerations and the considerations are considerated and the consideration are considerated and the consideration are considerated and the cons</u>

# مُعْتَلِّمْتُهُ

إن المؤسسات تختلف فيما بينها من حيث الأساليب والإجراءات التي تتبعها في إدارة الأزمات والأحداث الطارئة التي تواجهها، وهو ما يمثل ثقافة المؤسسات في التخطيط لإدارة الأزمات، حيث أن التراث البحثي قد انتهي إلى وجود نمطين من المؤسسات أحدهما يعتمد على الأسلوب التقليدي ورد الفعل في التعامل مع الأزمات دون التخطيط والإعداد لها، والآخر يعتمد على الأسلوب المستحدث والعملي في التخطيط لإدارة الأزمات من خلال اتخلا الإجراءات الوقائية والاستراتيجية في التخطيط والاستعداد لها (Mitroff & Alpasian,2003: 18-19).

وقد كشفت الدراسة الميدانية عن أن مؤسسات النقل تختلف فيما بينها من حيث طريقة إدارة الأزمات والتخطيط لها، حتى أنها قد استقرت على وجود نوعين من المؤسسات يتفقان مع التراث البحثي أولهما، مؤسسات تدير أزماتها بطرق تقليدية دون وضع الخطط التحسيبة لوقوعها وتمثلت في مؤسسات النقل البري والبحري، وثانيهما، مؤسسات الطيران التي استحدثت مجال التخطيط لإدارة الأزمات بها وطورت عدة إجراءات فعالة في هذا الشأن، لذا فإن المؤلف يتناول إجراءات التخطيط لإدارة الأزمات في مؤسسات النقل وفق هذين النمطين.

يه دف المؤلف من هذا الفصل إلى الوقوف على الإجراءات التي تتبع في إدارة الأزمات من الجانب التطبيقي والعملي داخل مؤسسات الدراسة سواء على مستوى المؤسسة ككل أو إدارات العلاقات العامة بها، على اعتبار أنها نظاما فرعيا داخل المؤسسة لا يسعى إلى التخطيط دون المشاركة والتنسيق والتكامل بين الأنظمة المختلفة بالمؤسسة، بحيث يتم دراسة تلك الإجراءات في ضوء ما توصل إليها المؤلف من واقع التراث البحثي والواقع التطبيقي بالمؤسسات مجال الدراسة وذلك في الحاور التالية:

النمط الأول : مؤسسات ذات نظام وطريقة تقليدية في إدارة الأزمات.

النمط الثاني: مؤسسات استحدثت نظام إدارة الأزمات بها وتشمل الإجراءات التالية:

أولا - تأسيس هيكل تنظيمي لإدارة الأزمات.

ثانيا - تكوين لجان وفرق إدارة الأزمات.

ثالثا - إعداد خطط مكتوبه لإدارة الأزمات وإتصالاتها.

رابعا - التدريب على خطط إدارة الأزمات وإجراء التجارب.

خامسا- الأدوار الفعلية لمسئولي العلاقات العامة عند حدوث الأزمات بالتطبيق على حادث سقوط طائرة مصر للطيران في المحيط الأطلنطي ١٩٩٩.

سادسا- إجراءات التقييم والدروس المستفادة في مرحلة ما بعد الأزمة.

### واهيراً - تعقيب وإستفلاصات.

#### النبط الأول: مؤسسات ذات نظام تقليدي في إدارة الأزمات:

وتمثل المؤسسات التي لم تتجه حتى الآن إلى تطوير وإستحداث منظومة إدارة الأزمات بها وفق الأسلوب العلمي في التخطيط، وغالبا ما تعتمد على الطرق التقليدية في إدارة أزماتها، قدمها المؤلفون على أنها تعني مجموعة قرارات وقتية تتخذ عند وقوع الأزمات من جانب الإدارة العليا وهو ما يسمي بأسلوب رد الفعل & Williams (Williams (1998 : 391)) المؤسسات تتعامل مع الأزمات بدون خطط عملية معنة مسبقا، أو تخصص هيكل تنظيمي لتولي مهام إدارة الأزمات، والإجراءات المرتبة على تأسيسه.

تأسيسا على هذا، كشفت الدراسة الميدانية عن وجود (١٠) مؤسسات من بين الحالات الدراسية بمجتمع البحث - تندرج تحت هذا النمط من المؤسسات، وتمثل في مجملها مؤسسات النقل البري والبحري العاملة تحت إشراف ومتابعة وزارة النقل وهي: ديوان عام وزارة النقل، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهاز تشغيل وإدارة مترو الأنفاق، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للنقل النهري، شركة الاتحاد العربي للنقل البري والبحري، الشركة القابضة للنقل البحري، الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري والبحري، هيئة النقل العام بالقاهرة الكبري.

ظهر القصور الشديد بتلك المؤسسات في نواحي التخطيط لإدارة الأزمات سواء. بإعداد الخطط أو بتأسيس هيكل تنظيمي، أو متابعة وتقييم الأزمات وكيفية إدارتها وذلك فيما يلى:

- بالنسبة للشكل التنظيمي، فإنه لا يوجد أي مسمي تنظيمي في المؤسسات السابق ذكرها لتولي مهام إدارة الأزمات تحت هذا المسمي المتبع في المؤسسات المعنية بهذا المجال، وهو ما ظهر في تعدد أقوال الحالات وتنوعها في الإدارة أو القيادة المسئولة عن إدارة الأزمات ومفهومها للأزمة. فهناك أحد المسئولين بهيئة تخطيط مشروعات النقل قد ذكر قائلا: " بمجرد وقوع الأزمات فإن القيادات المسئولة بالوزارة والهيئات والشركات تقوم بإتخاذ مجموعة قرارات وتعليمات يقوم بتنفيذها الأشخاص في موقع الحادث، وأن قرارات المسئول الأعلى تلغي الأقل منه ".

في حين أن أغلب المسئولين بمؤسسات النقل البري والبحري ومن بينهم مديري العلاقات العامة قد ركزوا على إدارات الأمن الصناعي والشئون الفنية في إداراتها للأزمات، حيث ذكر أحدهم على سبيل المثال - بهيئة النقل العام قائلا: "إدارة الأزمات تتعلق بالنواحي الأمنية والفنية المتعلقة بتشغيل أسطول النقل، وبالتالي فإن إدارات المشئون الفنية والهندسية وإدارات الأمن الصناعي في الأفرع المنتشرة بالمحافظات الثلاث هي الني تتولى إدارة أي أزمة أو حادث يقع ولكن تحت تعليمات الرؤوساء في كل فرع والديوان العام ".

وعدم وجود مثل هذا النظام قد دفع بحالات الدراسة إلى تبرير ذلك في عدة اتجاهات، فهناك الأغلبية ومنهم على سبيل المثل أحد المسئولين بوزارة النقل قد ذهب قائلا: " إن التخطيط لإدارة الأزمات وتخصيص هيكل تنظيمي جديد يتطلب إمكانيات مادية وبشرية جديدة، وأن إمكانيات الوزارة والهيئات التابعة لا تسمح بذلك الآن وكل جهة لديها طريقتها في مواجهة الحوادث التي تتعرض لها تحت إشراف ومتابعة الوزارة"، في حين تحدث آخر بهيئة النقل العام قائلا: " إن الأزمات عند حدوثها يتم التعامل معها من جهات مختلفة بالدولة، وأنها تأخذ فترة من الوقت ثم تنتهي، وبالتالي فإن إنشاء هيكل تنظيمي يكون عبء على الهيئة في عدم وجود الأزمات، خصوصا وأن بالهيئة إدارة للأمن الصناعي ".

إلا أن ما يذكر بتلك المؤسسات، ما كشفت عنة الدراسة الميدانية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من أنها تتعامل مع الأزمات من خلال إدارة مركزية بالهيئة ولكنها لا تندرج تحت هذا المسمي مباشرة ففي مقابلة مع أحد المسئولين بالهيئة قد أدلي متحدثا: "إن الهيئة تدير أزماتها من خلال مجموعة الإشراف والتخطيط والمتابعة بالديوان، وبها شبكة اتصالات تربط بين المناطق على مستوى الجمهورية، وعددها ٨ مناطق، وبكل منطقة يوجد غرفة عمليات تدير كافة الحوادث التي تقع في محيطها تحت تعليمات مدير المنطقة "، ثم استطرد قائلا: "إن مدير المنطقة يمثل رئيس الهيئة في المنطقة التي يعمل بها، ولمه المصلاحيات في إدارة أي حادث يقع في منطقته من تقديم أدوات الرفع والأوناش والمعدات المختلفة على حسب نوع الحادث، كما أن التدخل من المسئولين يكون على حسب حجم الحادث، بحيث يبدأ من سائق القطار إلى غرفة العمليات بالهيئة بمجموعة الإشراف بالمناطق، ثم يقوم مدير المنطقة بتبليغ غرفة العمليات بالهيئة بمجموعة الإشراف والمتخليط والمتابعة ثم غرفة عمليات الوزارة ".

ووجود غرف العمليات والمناطق بهيئة السكك الحديدية قد جعل المسئولين يرون عدم وجود ضرورة لتأسيس هيكل تنظيمي لإدارة الأزمات وتصميم خطط لهذا الغرض، حيث ذكر أحدهم قائلا:

" إن اتساع مرفق السكك الحديدية وانتشاره على مستوي الجمهورية يجعل هناك صعوبة في انتقال المسئولين بالهيئة - عند تشكيل إدارة للأزمات بديوان عام الهيئة، إلى أماكن وقوع الأزمات، وأن البديل هو غرف العمليات المقامة حاليا بالمناطق لأن الأزمة تحتاج إلى سرعة في المواجهة لحين وصول الإمدادات الأخرى والمسئولين ".

وهذا يمثل خاصية تنظيمية فعالة بهيئة السكك الحديدية - أكد عليها المؤلفون والممارسون، وهي المرونة واللامركزية في اتخاذ القرار، إلا أنه قد لوحظ أن استغلال اللامركزية قد تمثل في النواحي المتعلقة بالتشغيل فقط مع الاجراءات الإسعافية الأولية من توفير أدوات الرفع والأوناش وتغيير خطوط السير،أما فيما يتعلق بالإجراءات الإتصالية مع الجمهور ووسائل الإعلام وأهالي الضحايا والمسئولين فإن هناك إغفال تام لتلك الجوانب، مع وجود الخوف والقلق من إعطاء أي بيانات ومعلومات في حالة الأزمات سوي من القيادة التنظيمية فقط، وهو ما يتأكد من قول أحد المسئولين بالهيئة: "عند وقوع الأزمات لا يصرح لأحد بإعطاء أي بيانات سوي رئيس الهيئة أو من ينوب عنة منعا للوقوع في الأخطاء أو تقديم معلومات خاطئة ضد الهيئة "

وقد حدث في فترة سابقة أن حاولت وزارة النقل تأسيس نظام إدارة الأزمات بها، حيث أتيح للباحث الحصول على قرار قد صدر عن وزير النقل برقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تشكيل لجنة إدارة الأزمات والأحداث الطارئة بالوزارة، والذي أعيد تشكيله بقرار آخر رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠٠٢. ومع الإطلاع عليه تبين أنة يشتمل على الأشخاص والقيادات المسئولة عن إدارة الأزمات التي تقع في محيط مؤسسات النقل البري والبحري، وغالبا ما يكونوا من رؤوساء مجلس الإدارة أو من ينوب عنهم كممثلين عن كل القطاعات والميئات والشركات التابعة للوزارة، وهذا بالطبع لا يمثل فريق متخصص في إدارة الأزمات لاعتماده على مبدأ مركزية القرار في شخص يمثل رئيس المؤسسة، وافتقاده للشمول والتخصص في أعضاء اللجان.

ويبدو أن هذا القرار لم يتخذ موضع الجدية والمتابعة في التنفيذ منذ أن تم وضعة، وهذا قد تأكد مما ذكره أحد المسئولين عن لجنة إدارة الأزمات بهيئة تخطيط مشروعات النقل قائلا: " أن هذا القرار منذ صدوره لم ينفذ، لدرجة أن اللجنة لم تنعقد مرة واحلة منذ تشكيلها مما أدي إلى تفككها وعدم وضع أي إجراءات ومسئوليات خاصة بإدارة الأزمات ".

وما يؤكد القصور الشديد في التخطيط لإدارة الأزمات بمؤسسات النقل البري والبحري أن " الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل " والتي تعد الجهة المسئولة عن إعداد وتصميم الخطط والمشاريع لتطوير قطاعات النقل البري والبحري وجد أنها لم تضع في حسبانها أن تخطط لمجال إدارة الأزمات، وأرجع أحد المسئولين بها هذا القصور

قائلا: " إن ضعف القرارات التي اتخذت في هذا الشأن وعدم جدية السياسات المعنية . هي السبب في عدم الاهتمام بتنفيذ القرار رقم ٢٤٩ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بتشكيل لجنة إدارة الأزمات والمتخطيط لها، وعدم إهتمام المشركات والهيئات التابعة للوزارة بهذا المحال".

ما سبق يوضح ما كشفت عنه الدراسة الميدانية من عدم وجود خطط مكتوبة لإدارة الأزمات أو هيكل تنظيمي لتولي مهام التخطيط لها. وهو ما إنعكس على كافة الإجراءات الأخري - وخاصة الجوانب الإتصالية - وإغفال تام لدور إدارات العلاقات العامة، وإنكار أي وجود لها سواء في التخطيط للأزمات أو التعامل معها عند الحدوث، بحيث أن هذا يؤكد قول أحد المسئولين بالنقل البري: " أن إدارة الأزمات تهدف بالأساس إلى تحديد المسئولية عن وقوع الحادث، والأسباب الدافعة له ومحاسبة المسئولين".

#### النمط الثاني: مؤسسات استمدثت نظام إدارة الأزمات بها.

تمثل المؤسسات التي اتجهت إلى استحداث وتطوير منظومة إدارة الأزمات بها وفق الأسلوب العلمي في التخطيط، وذلك من حيث تخصيص هيكل تنظيمي لإدارة الأزمات، وتشكيل لجان وأعضاء الفريق، وإعداد خطط مكتوبة خصيصا لهذا الغرض وتحت هذا المسمي، مما يفتح المجل إلى التوسع في اكتمل المنظومة من كافة التخصصات المطلوبة والتي منها إدارات العلاقات العامة وخطط اتصالات الأزمة والتدريب عليها.

وفقا لهذا، كشفت الدراسة الميدانية عن المؤسسات التي تندرج تحت هذا النمط من المؤسسات – وغالبا ما يتركن في قطاع الطيران – وهي: ديوان عام وزارة الطيران المدني، السركة القابضة لمصر للطيران، شركة ميناء القاهرة الجوى، الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. وكل من تلك المؤسسات تعمل تحت إشراف وتبعية وزارة الطيران المدني التي بدورها تعمل في ظل تشريعات وقوانين محلية ودولية تحدد لها إجراءات التخطيط لإدارة الأزمات وفق إستراتيجيات معدة خصيصا لهذا الغرض.

والواضح أن بداية إهتمام مؤسسات الطيران بمجل التخطيط لإدارة الأزمات قد بدأ بعد تأسيس وزارة الطيران المدني وصدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٢ الصادر في مارس ٢٠٠٢ بشأن إنشاء وتنظيم وزارة الطيران المدني المصري وانفصالها عن وزارة النقل، حيث اتجهت الوزارة في عنة اتجاهات وتحولات تنظيمية وإدارية واسعة المدي سواء في استحداث إدارات جديدة أو التوسع في أنشطة الشركات، نظرا لتحول أغلب المؤسسات إلى شركات قابضة تعمل تحت إشراف وتبعية وزارة الطيران. ولعل أكثر التحولات والمستحدثات الإدارية والتنظيمية قد تمثلت في إنشاء إدارات ومراكز لإدارة الأزمات والمواقف

الطارئة داخل مؤسسات وشركات الطيران المدني تؤسس على مبدأ إستراتيجي تضمنته استراتيجية وزارة الطيران لإدارة الأزمات في البند الأول ونصه كالتالي: "انتهاج مبدأ الوقاية خير من العلاج من خلال تطبيق قياسات السلامة والجودة الشاملة وحماية البيئة والجتمع الحيط".

ولكي يتم دراسة الإجراءات الأساسية المسئلة لمسئولي العلاقات العامة عند التخطيط لإدارة الأزمات في ضوء استعداد مؤسسات الطيران لهذا المجل، فإنه لمن الأهمية أن يشير المؤلف أولا إلى البيئة التشريعية المنظمة لمؤسسات الطيران والمسائلة لها في التخطيط لإدارة الأزمات. بحيث يتم عرضها وفقا لما ذكره مدير عام الإدارة العامة لمراكز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة الطيران المدني، والذي أعرب قائلا: " إن القواعد والمقاييس والتشريعات المتفق عليها محليا ودوليا تعتبر البيئة التشريعية المنظمة لحركة وسلامة الطيران المدني وأساس تطوير منظومة إدارة الأزمات ".

وهذا يتفق مع ما تنص عليه استراتيجية وزارة الطيران في التخطيط لإدارة الأزمات بالبند السابع كالتالي: " تطبيق المعايير والقواعد القياسية وأساليب العمل الموصي بها محليا ودوليا في مجل تأمين سلامة الطيران المدنى".

ولهذا يعرضها المؤلف كما ذكرها مدير مراكز إدارة الأزمات بالوزارة كالتالي:

- القواعد القياسية المحلية لإجراءات تأمين وسلامة الطيران المدني المصري (تشريعات الطيران المدنى المصرى) " إيكار ".

#### Egyptian Civil Aviation Regulations (ECAR)

- تشريعات وزارة الطبران المدنى المصرى.
- القواعد القياسية الدولية من منظمة الطيران المدنى الدولى ( الإيكاو ).

#### International Civil Aviation Regulations (ICAO)

- قانون الطيران المدني المصري وتعديلاته رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١.
  - دليل الطيران المدنى بجمهورية مصر العربية.

#### Aeronautical Information Publication (AIP)

- سلطة الطيران المدنى المصري والتي تتولى السيطرة والرقابة الداخلية على جميع الجهات العاملة في مجل الطيران المدنى والتنسيق مع الجهات الدولية.
  - برنامج الأمن الوطني لتأمين الطيران المدني,
    - المنظمة الدولية للنقل الجوى " إياتا "

#### **International Air Transport Association (IATA)**

- دليل اتصالات الأزمة الصادر في ١٩٩٨ عن منظمة " الإياتا"

#### **Crisis Communications Mannaul**

ومع الإطلاع على دليل اتصالات الأزمة الصادر عن منظمة " الإياتا " ١٩٩٨) وجد أنه ينص على: " إن إستراتيجية العلاقات العامة من الاستراتيجيات الأساسية عند التخطيط لإدارة الأزمات، وأن الهدف الاساسي منها هو تحقيق صورة فعالة لشركة الطيران عند الجمهور والعملاء ووسائل الإعلام، ومنع تأثير الأزمة على سعة الشركة، والإبقاء عليها إيجابية وفعالة ". فضلا على أن مسئولي العلاقات العامة يكون لهم دور فعل في مراحل التخطيط للأزمات والإعداد لها بخطة لاتصالات الأزمة، بحيث تتركز أدوارهم في التعامل مع الجمهور ووسائل الإعلام وجمع المعلومات، والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمعالجة الأزمة سواء الأمنية أو التصحيحية. والدليل يعطي الأولوية في التعامل أثناء الأزمات لوسائل الإعلام.

وتعد استجابة وزارة الطيران والشركات والهيئات التابعة لتطوير واستحداث مجل إدارة الأزمات وفقا للمعايير الدولية نقلة فعالة لتطوير هذا الجل، وبداية للاهتمام بأدوار العلاقات العامة نتيجة الضرورة لتطوير إجراءات الاتصل بالجمهور، ودراسة بيئة المنظمة الداخلية والخارجية، ومحاولة إرضاء العملاء والجمهور بشتى الطرق والوسائل المناسبة، وهذا قد دفع بمؤسسات الطيران إلى استحداث عدة إجراءات إستراتيجية لإدارة الأزمات تمثل استعداد تلك المؤسسات في أي وقت لحدوث الأزمات ويعرضها المؤلف في ضوء ما توافر منها لحداثة تطبيق المجل كالتالى:

#### أولا - استهداث هيكل تنظيمي لتولي مهام إدارة الأزمات:

بادرت وزارة الطيران المدني المصري بعد تنظيمها بالقرار الجمهوري رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٢ باستحداث هيكل تنظيمي جديد لتولي مهام إدارة الأزمات وفق الضوابط والمعايير الحلية والدولية في تأمين وسلامة الطيران المدني، وقد سمي هذا الهيكل " الإدارة العامة لمراكز العمليات وإدارة الأزمات " والتي أنشئت بنهاية عام ٢٠٠٣ بقرار من وزير الطيران المدني، وأسندت لها عدة مهام تتعلق بالإشراف والمتابعة على إنشاء مراكز العمليات وإدارة الأزمات بالمشركات والهيئات التابعة والعاملة في مجل الطيران المدني بجمهورية مصر العربية، وإدارة أي أزمة تقع، ووضع الخطط والإستراتيجيات في إدارة الأزمات، ومراقبة ومتابعة معدلات أي أزمة تنفيذ الأنشطة اليومية، وربط جميع التنظيمات المعنية بإدارة الأزمات والأحداث الطارئة (ملحق التعليمات الحاص بإعداد خطط إدارة الأزمات بوزارة الطيران المدني،

وتعد "استراتيجية وزارة الطيران المدني في إدارة الأزمات" شاهداً على تلك الأدوار، لكونها تسعي إلى جعل مبدأ الوقاية أساساً لإنشاء مراكز إدارة الأزمات، وهو ما أكدت عليه في البند الثالث من الاستراتيجية ونصه كالتالي: "تعظيم الإيجابيات ووضع الضوابط

للتغلب على السلبيات في الجالات التخصصية من خلال جعل الوقاية وجودة الأداء ضمن إجراءات العمل اليومي".

وقد أتيح للباحث مشاهدة مركز إدارة الأزمات بوزارة الطيران المدني - على الواقع - وما بنه من تجهيزات شلت وسائل الاتصل بأنواعها المختلفة من تليفونات، وأجهزة لاسلكية، وفاكسات، وأجهزة عرض، وحاسبات آلية، بجانب وجود الخطط والسيناريوهات، واستراتيجية الوزارة في إدارة الأزمات، ولجان إدارة الأزمات والبيانات المتعلقة بأعضائها، وكتيب خاص بالبيانات والمعلومات الأساسية عن حركة الطيران ومؤسساته ومعدلات الأداء. وفي مقابلة مع مدير المركز بالوزارة فقد تحدث قائلاً: " إن المركز يتم التوسع في تجهيزاته مع استحداث أي أنظمة أو تطورات في مجل إدارة الأزمات بالطيران المدني، وبالنسبة للبيانات بالمركز فإنها تحفظ في أجهزة الحاسب الآلي بجانب حفظها بالملفات الورقية وكتابتها في ملاحق تحسباً لأي طارئ بأجهزة الحاسب الآلي

كما سلكت "شركة ميناء القاهرة الجوي" أسلوب وزارة الطيران المدني في التخطيط لإدارة الأزمات، حيث بادرت هي الأخري باستحداث هيكل تنظيمي لتولي مهام إدارة الأزمات تحت مسمي " مركز العلميات وإدارة الأزمات" والذي أسس ببداية عام ٢٠٠٤، حيث ذكر مدير المركز قائلاً: " إن مركز إدارة الأزمات من الهياكل المنشأة حديثاً بالمطار ويتبع غرفة العمليات بحيث يتم دمج العمل بينهما لمتابعة حركة الأداء اليومي ومواجهة الأزمات عند وقوعها والتخطيط والإعداد لها قبل الوقوع ويكون تحت مسمي تنظيمي هو مركز العلميات وإدارة الأزمات".

في حين أن " السركة القابضة لمصر للطيران" تدير أزماتها من خلال هيكل تنظيمي يسمي " مركز العمليات المتكامل"، حيث تحدث مدير إدارة الأزمات بالمركز قائلاً: " إن المركز يتولي متابعة ومراقبة حركة الطائرات، وقياس معمدلات الأداء، وإدارة الأزمات والطوارئ من خلال إدارة فرعية تتبعه تسمي إدارة الأزمات والطورائ، أسست بعد حادث سقوط طائرة الشركة في الحيط الأطلنطي بأمريكا في أكتوبر ١٩٩٩ ".

كما أضاف معبراً عن موقف الشركة في مجل إدارة الأزمات قائلاً: "التخطيط لإدارة الأزمات من أكثر الأهداف والمجالات التي تهتم بها الشركة حالياً وهي تسعي إلى تطوير نظام متكامل لإدارة الأزمات، وأنه يجرى حالياً تأسيس مركز متكامل لإدارة الأزمات بالمبني الجنوبي بديوان عام الشركة وسوف يفتتح بأوائل عام ٢٠٠٥".

ونظراً لطبيعة الأزمات وتعلقها بنشاط المؤسسات، فقد أجمع مديرو مراكز إدارة الأزمات بمؤسسات الطيران - مجل الدراسة - على أن " مركز إدارة الأزمات"، في كل المؤسسات يتبع " مركز العمليات وإدارة الأزمات"، حيث أن الأخير يتكون من شقين الأول: ويسمي

مركز العمليات، ويعمل على مدار ٢٤ساعة يومياً، ويتولى متابعة ومراقبة الطائرات ومعدلات الأداء وحركة الطيران داخل كل مؤسسة، أما الشق الثاني: فيسمي مركز إدارة الأزمات، وير تبط بالأول في متابعة معدلات الأداء ونواحي الخلل والقصور في حركة الأداء، ولكنه يعمل بصورة جادة عند وقوع الأزمات، حيث يتم دعوة اللجان الخاصة بإدارتها للانعقاد، وتنفيذ خطط وسيناريوهات إدارة الأزمات، وهذا يعد شيئاً أكثر عملية وفاعلية لكونه يهتم بتوسيع دائرة اختصاصات مركز إدارة الأزمات، ويضمن استمرارية عمله طوال اليوم ولا يقتصر على وقوع الأزمات فقط.

# ثانياً: لجان واعضاء فريق إدارة الأزمات:

أما الإجراء الثاني الذي اتخذته مؤسسات الطيران قد تمثل في لجان إدارة الأزمات، وهي تنقسم إلى أربع فئات استخلصها المؤلف من واقع ما ذكره مدير مراكز إدارة الأزمات بوزارة الطيران المدني، بجانب الإطلاع على ملحق التعليمات الخاص بإعداد خطط إدارة الأزمات بوزارة الطيران الصادر في يونية ٢٠٠٤ وهي كالتالي:

- الحنة عليا لإدارة الأزمات برئاسة السيد/ وزير الطيران المدنى.
- لجنة دائمة بمركز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة الطيران المدني المصري، ويحاكيها في ذلك كل من شركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة القابضة لمصر للطيران.
- مجموعات عمل على مستوي الهيئات والشركات والمطارات المدنية الهصرية وشركات الطيران الخاصة في مصر.
  - مجموعات تخصصية على حسب طبيعة النشاط في كل مؤسسة.

كما أضاف مدير عام الإدارة العامة لمراكز إدارة الأزمات بوزارة الطيران المدني قائلاً: "إن كاف اللجان المحيدة أعضائها من قبل الهيئات والشركات المختلفة تجتمع مرة كل شهر على الأقل بالمركز الرئيسي بديوان عام الوزارة وذلك لبحث المخاطر والأزمات المحتملة الحدوث في قطاع الطيران المدني وبناء السيناريوهات والخطط عليها مع تطوير الخطط الموجودة ".

ولكي تحقق تلك اللجان فعاليتها ونجاحها عند إدارة الأزمات، فيجب أن يسند لها عدة صلاحيات ومسئوليات تتعلق بالنظام الإداري واتخذ القرارات. حيث أثبتت الدراسات في هذا الشأن وفقاً لنظرية الأنظمة System theory أنه إذا كان نظام الإدارة مرناً وليس معقداً فإن درجة التحكم في الأزمات القوية تكون عالية وفعالة ( :Alpasian, 2003 فيان درجة التحكم في الأزمات القوية تكون عالية وفعالة ( :18-19)، ومن واقع الدراسة الميدانية فإن هذا قد تحقق من خلال ما تنص عليه استراتيجية وزارة الطيران في إدارة الأزمات وما تسعى إليه من تطوير للنظام الإداري داخل مؤسسات الطيران، فضلاً عن أنها تبرز خصائص هذا النمط من المؤسسات بتأكيدها على مرونة

الإدارة والتخطيط، واللامركزية، وتفويض السلطة في اتخاذ القرارات التي تفعل من إدارة الأزمة واحتواء أضرارها وكان ذلك في نص الاستراتيجية بالبند الخامس كما يلي:

"تفويض صلاحيات اتخلا القرار على كافة المستويات بما يتوافق مع طبيعة النشاط للضمان تحقيق التسلسل المنطقي المتدرج تصاعدياً ليبدأ التعامل مع الأزمات باستخدام الإمكانيات الذاتية في موقع الحادث، ثم الاستعانة بإمكانيات الجهات المعاونة على المستوي الخلى حتى الوصول إلى الاستعانة بالإمكانيات المتاحة على المستوي القومى أو الدولى".

ومع أهمية وفاعلية تلك اللجان التخصصية إلا أنها تفتقد لإدارات العلاقات العامة، فه ناك تهميش تام لأدوار مسئولي العلاقات العامة، وهو ما أكله أغلبهم ومنهم على سبيل المثل بوزارة الطيران المدني قد أدلي قائلاً: " إن مؤسسات الطيران تستعين بموظفي العلاقات العامة عند وقوع الأزمات ولكنهم ليسوا أعضاء في اللجان المخصصة لإدارتها، ولا يشاركون في أي لجان أو اجتماعات لهذا الغرض".

وعند مقابلة مديري مراكبز إدارة الأزمات للاستفسار عن هذا الخلل التنظيمي أو الإداري في عدم إشراك مسئولي العلاقات العامة في التخطيط لإدارة الأزمات، واعتبارهم ليسوا من فريق إدارة الأزمات فقد أكد أغلبهم ومنهم على سبيل المثل بوزارة الطيران المدني قائلاً: " التخطيط لإدارة الأزمات من الجالات المستحدثة في مؤسسات الطيران، وأن الجال مفتوح للتطوير والتحديث وإدخل كافة التخصصات مع إجراء التجارب والتمارين على خطط إدارة الأزمات، وأن أدوار العلاقات العامة من الأدوار الفعالة التي سوف نراعيها مستقبلاً في خطط إدارة الأزمات". ومع تتبع الحالات فقد تبين ذلك في شركة ميناء القاهرة الجوي حيث إسنادها أدواراً بارزة لمسئولي العلاقات العامة بها عند إجراء تجربة لإدارة الأزمات والتي سوف يعرضها المؤلف في جزء لاحق.

# عالثاً - إعداد خطط مكتوبة لإدارة الأزمات والمواقف الطارنة

وفقاً للتراث البحثي فإن خطط إدارة الأزمات تحدد الخطوات التي تتخذ في إدارة مواقف الأزمات المحتملة الحدوث، بحيث يتم تحديد الأدوار والمسئوليات لفريق إدارة الأزمة من كافة التخصيصات (Caponigro, 2000:106)، وعلى الواقع العملي فقد كشفت حالات اللراسة من مؤسسات الطيران أنها تعمل من خلال خطط مكتوبة ومعدة مسبقاً تحسباً لوقوع أي أزمات، وتلك الخطط تتكون من مجموعة سيناريوهات لأزمات محتملة الحدوث، وكل سيناريو يختلف عن الأخر.

وتعرف خطة إدارة الأزمات بمؤسسات الطيران بأنها " مجموعة الإجراءات التنفيذية التي تتخذ على جميع المستويات المسئولة، والتخصصية، والفنية، والتشريعية، والقانونية... الخ

وذلك في أحوال الطوارئ وبالتنسيق المسبق بين الجهات المعنية والجهات المعاونة بهدف مواجهة واحتواء الأزمات المؤثرة على كفاءة الأنشطة ومعدلات التشغيل وما يتبعها من خسائر" (ملحق التعليمات الخاص بإعداد خطط إدارة الأزمات، يونية ٢٠٠٤).

واهتمام مؤسسات الطيران بتصميم خطط إدارة الأزمات يرجع إلى عدة جوانب منها حرص المنظمات الدولية في مجل الطيران المدني على إعدادها، مجانب القواعد والشروط المنصوص عليها بوزارة الطيران المدني في إعداد خطط الطوارئ وإدارة الأزمات. وهو ما أكدت عليه " استراتيجية الوزارة في إدارة الأزمات" بالبند الثاني ونصه كالتالي: " الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات والأحداث الطارئة بإعداد خطط الطوارئ وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية ومراقبة كفاءة الأداء ومعدلات التشغيل اليومية بما يتوافق مع طبيعة النشاط".

وتعد استراتيجية وزارة الطيران في إدارة الأزمات الأساس في إعداد خطط إدارة الأزمات، فهي تمثل مجموعة أسس وعناصر استراتيجية تبني عليها عملية التخطيط، على اعتبار أن الخطة تتضمن التفاصيل والخطوات العملية خطوة بخطوة، في حين أن الاستراتيجية تمثل أسس ومبادئ عامة يتم شرح تفاصيلها في الخطط والسيناريوهات.

كشفت الدراسة الميدانية عن أن وزارة الطيران المدني تتبع حالياً سيناريو لإدارة الأزمات، وهو يحتوي على أنواع الخطط من كافة التخصصات على حسب نوع الأزمة الخيتملة الحدوث بحيث أن كل نوع يمثل سيناريو لموقف أزمة ويتم اتخلا الإجراءات على أساسه (انظر محلق رقم: ٤)، كما يحتوي السيناريو على بند " إعداد خطط العلاقات العامة في إدارة الأزمات"، إلا أن ذلك يمثل رؤية استراتيجية قابلة للتطبيق مستقبلاً، أما في الواقع العملي بمؤسسات الطيران - في كل من وزارة الطيران المدني وشركة ميناء القاهرة الجوي والشركة القابضة لمصر للطيران، والشركة القابضة للمطارات - فقد تبين عدم وجود خطط لإدارة اتصالات الأزمة بكل منها، وذلك لإغف أدوار مسئولي العلاقات العامة وعدم مشاركتهم في مرحلة التخطيط لإدارة الأزمات والإعداد لها.

ومع العلم بأن خطط إدارة الأزمات بمؤسسات الطيران من الوثائق السرية للغاية والتي تعتبرها شركات الطيران من الجوانب الأمنية لها، فقد حاول المؤلف الحصول على تلك الخطط محاولات عديدة حتى سمح المسئولون للباحث بالإطلاع عليها ودراسة جوانبها بمقر كل مؤسسة دون تصوير أي جزء منها. وما يذكر لأحد المسئولين المؤلفين بمركز إدارة الأزمات في شركة ميناء القاهرة الجوي\* أنه أمد المؤلف بنسخة من خطة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمطار من واقع دراسته العملية التي أجراها وتم تطبيقها في مطار القاهرة الجوي وذلك بعد أن تعذر

(197)

<sup>\*</sup> جلال ضياء الدين مصطفي، خطة طوارئ المطار، يناير ٢٠٠٢

الحصول على النسخة الأصلية، كما تم الحصول على ملحق التعليمات الخاص بإعداد خطط الطوارئ وإدارة الأزمات بالشركات والهيئات العاملة في مجل الطيران المدني من مدير مراكز إدارة الأزمات بالوزارة.

ووفقاً لما أجمعت عليه عناصر بناء الخطط فإن المؤلف يقدم محتويات الخطة في ضوء العناصر التي تم استخلاصها من خطط إدارة الأزمات بكل من شركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة القابضة لمصر للطيران، ومحلق التعليمات الخاص بإعداد خطط إدارة الأزمات بوزارة الطيران المدنى وهي كالتالي:

- ١- ورقة الغلاف تحت مسمى (خطة الطوارئ وإدارة الأزمات).
- ٧- مقدمة عن الخطة وأهدافها، والتعريف العام بها، ودورها في إيجاز مثل: خطة الطوارئ وإدارة الأزمات لشركة / لمطار / لهيئة... وتمثل الإطار العام لخطة شاملة لتحقيق الأمان والوقاية من خلال مجموعة خطط تخصصية وفرعية.
- ٣- المراجع والقواعد القياسية المحلية والدولية، والضوابط الفنية والتخصصية التي تم
   الاعتماد عليها، وتلك القواعد قد عرضها المؤلف في بداية هذا المحور.
- 3- أعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والطوارئ وهواتفهم وعناوينهم، وكذلك مجموعات العمل المعاونة والتخصصية، وقد لوحظ أن مدير العلاقات العامة ليس عضواً باللجنة، ولم يدرج اسمه ضمنها، وهو ما يؤكد ما قاله مديرو العلاقات العامة بمؤسسات الطيران من أنهم ليسوا أعضاء ضمن فريق إدارة الأزمات كما ذكر المؤلف في موضع سابق.
- انواع وتقسيمات الأزمات محتملة الوقوع، بحيث تصنف إلى سيناريوهات، ويتم تحديد الإجراءات اللازمة لكل سيناريو، وبالإطلاع عليها تبين أن أغلبها يتركز في الأزمات المتعلقة بالتشغيل وحركة الطيران هبوطاً وصعوداً كانفجار أو احتراق أو تصادم الطائرات. في حين لم يكن هناك سيناريوهات لأزمات ناتجة عن الاحتكاك المباشر بالجمهور، والشكاوي الصادرة عنه، ومدي رضاه عن الخدمة المقدمة، فضلاً عن الأزمات المتعلقة بالموظفين، والمسافرين وإجراءات السفر. وتلك الإجراءات تتعلق أكثر بالوظيفة الإتصالية لمسئولي العلاقات العامة. ولكن لوحظ أن مؤسسات الطيران قد أفقدت العلاقات العامة المشاركة في تلك المرحلة، واقتصرت على العاملين بمركز إدارة الأزمات في توقع الأزمات محتملة الحدوث، وبحث المتغيرات التي قد تحدث في بيئة المنظمات، حيث ذكر أحد المسئولين بمركز إدارة الأزمات بشركة ميناء القاهرة الجوي في مقابلة معه قائلاً "إننا نجري تقييماً لمعدلات الأداء كل ستة أشهر، ونعد تقريراً شاملاً عن نواحي القصور والخلل في حركة الطيران سواء في توقيتات إقلاع وهبوط الطائرات، وحركة المطارات.

- 7- أدوار ومسئوليات الجهات المشاركة في إدارة الأزمات بناءاً على نوعية السيناريوهات المتوقع حدوثها. ومن خلال تحليل ودراسة كل السيناريوهات بالخطط فقد تبين أن الأدوار محمدة في عمد من القطاعات هي: وحدات المراقبة الجوية، قوات الإطفاء، شرطة الميناء، قطاع العمليات، إدارة الإرشاد، غرفة العمليات وإدارة الأزمات.
  - ٧- كما تحتوى الخطة بمطار القاهرة الجوي على خريطة إحداثية للمطار (الخريطة الصماء).

وبالتالي فإن محتويات الخطة موجهة إلى النواحي الفنية المتعلقة بتشغيل الطائرات ونوعية الأزمات التي قد تنشأ أثناء الإقلاع أو الهبوط أو الاعتداء الخارجي، على حسب الظروف البيئية المحيطة، والتي تتطلب مجموعة إجراءات عاجلة قد تركزت في الخدمات الأمنية والطبية والإسعافية وغيرها من تلك النواحي.

هذا وإن كان يمثل تطوراً فعالاً لجل إدارة الأزمات بمؤسسات الطيران، إلا أن التخطيط يفتقد جانباً أكثر أهمية وإلحاحاً لتطبيقه، وهو الإجراءات الاتصالية في إدارة الأزمات، حيث لا يوجد خطة لإدارة اتصالات الأزمة مع الجمهور، والمضارين من الأزمة، ووسائل الإعلام. وبالتالي فإن التخطيط لا يقدم الأسلوب الشامل في إدارة الأزمات لفقده اتصالات الأزمة وهو ما يعد بلا شك خللاً جسيماً ينبغي علاجه في المستقبل لخطورة مثل هذه الوضع على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأزمات المستقبلية.

يخرج المؤلف من إطار الخطط المكتوبة والمعدة لإدارة الأزمات إلى شكل إجرائي آخر قد يحاكي التخطيط وهو " التصورات "، وذلك بعد أن كشفت الدراسة الميدانية عن أن العلاقات العامة لا تشارك في مرحلة التخطيط للأزمات المحتملة الحدوث سواء من جانب دراسة وتوقع تلك الأزمات، أو تحديد أدوار مكتوبة لممارسي العلاقات العامة ضمن خطة إدارة الأزمات وهو ما يمثل في صورة كلية عدم وجود خطة للاتصالات مع الجمهور في حالة الأزمات، وبالتالي عدم وجود دور للعلاقات العامة عند التخطيط للأزمات.

ورغم هذا القصور فإن المسئولين بمؤسسات الطيران يدركون مدي أهمية دور العلاقات العامة، والواضح أنهم لا يدرجون هذا الدور لاقتصار الخطة في نظرهم على النواحي المتعلقة بالتشغيل وطبيعة النشاط، وهو ما قلص من إمكانية وجود خطة لإدارة اتصالات الأزمة، مما دفع بمسئولي العلاقات العامة إلى التعامل مع الأزمات وقت حدوثها في اتجاهات مختلفة، فهناك المشركة القابضة لمصر للطيران التي تتعامل مع الأزمات من خلال دليل اتصالات الأزمة المتابعة المستولة المستولة و الأزمات مع المؤمنة "الإياتا" المحلات الأزمة الاتصالات مع الجمهور أثناء إدارة الأزمات. أما بالنسبة لمسئولي العلاقات العامة بوزارة الطيران فقد عبر أحدهم قائلاً: " إننا لا نشارك عند حدوث الأزمة والإدارة الأزمات بالوزارة، وذلك عند حدوث أي أزمة في قطاع الطيران".

وفيما يتعلق بالتصورات التي ذكرت سابقاً فكانت من نهج شركة ميناء القاهرة الجوي، حيث أدرك المسئولون بالشركة سواء في رئاسة الشركة، أو مركز إدارة الأزمات مدي فقد دور إدارة العلاقات العامة بخطة إدارة الأزمات عند تنفيذ تجربة كاملة لمدي استعداد المطار لمواجهة أي أزمة قد تواجهه، إلى جانب أن دراسة المؤلف الميدانية داخل مؤسسات الطيران قد تزامنت مع تجهيزات المطار لإجراء التجربة، فضلاً عن المقابلات العديدة التي أجراها المؤلف لمختلف المستويات الإدارية ومحاولته للفت أنظارهم نحو دور العلاقات العامة ومدي الاهتمام العالمي بها، مقارنة بالمؤسسات المصرية. كل ذلك قد دفع بالمسئولين بمركز إدارة الأزمات بشركة ميناء القاهرة الجوي إلى وضع تصور مكتوب لدور إدارات العلاقات العامة بالشركة عند مواجهة أي أزمة طارئة، حيث عبرت مديرة إدارة العلاقات العامة في ذلك قائلة: "إن مشاركة مسئولو العلاقات العامة في التجربة تعد تحولاً نحو الاهتمام بأدوار إدارة العلاقات العامة العلاقات العامة العلاقات العامة العلاقات العامة المؤان التجربة تعد تحولاً نحو الاهتمام بأدوار إدارة العلاقات العامة".

وهذا يستوجب على المؤلف عرض مضمون هذا التصور كما قدمه المسئولون بمركز إدارة الأزمات، ومديرة إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، والذي يتناول الأدوار المسندة لإدارات العلاقات العامة في الشركة عند وقوع أي أزمة طارئة، وهو كالتالي:

#### - دور إدارة علاقات الركاب بمبنى ١، ٢:

- ١- استقبل الأهالي وتهدئتهم للتخفيف عنهم من هول الصدمة.
- ٢- تقديم كافة المساعدات اللازمة لأهالي الضحايا والمصابين والرد على استفساراتهم
   لتسهيل حصولهم على أي بيانات أو معلومات يرغبوا في معرفتها.
- ٣- تـواجد مـندوب من العلاقات العامة بمركز العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة كافة الأخبار والمعلومات المتوافرة عن الأزمة.
  - ٤- توفير عربات لتوصيل المصابين الذين تم إسعافهم ولم يتمكن من الاتصال بذويهم.

#### - دور إدارة الإعلام والنشر:

- ١- عمل التجهيزات اللازمة لعقد مؤتمر صحفي يتم فيه قيام رئيس الشركة أو من ينوب
  عنه بشرح كافة ملابسات الحادث، وتوضيح كافة المعلومات والبيانات الصحيحة حتى لا
  يفسح المجل للشائعات والأخبار الكلابة.
  - ٢- تنظيم المؤتمر بحيث يعقد بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب السيد/ رئيس مجلس الإدارة.

#### - دور إدارة الاستعلامات بمني ١، ٢:

- ١- الرد على استفسارات الجمهور وإمداده بالمعلومات الصحيحة وإرشاده بأماكن تجمع أسر
   الضحايا والمصابين وغير المصابين.
- ٢- عدم إعطاء أي معلومات عن المصابين إلا بعد الحصول على بيان رسمي بالأسماء مدون من مسئول بالحجر الصحي، وبعد انعقاد المؤتمر الصحفي.

ومثل هذا الإجراء يمثل مدي تطلع المسئولين بميناء القاهرة الجوي إلى إدراك مدي أهمية تواجد مسئولي العلاقات العامة عند حدوث الأزمات، ومن ثم إمكانية إدخل التعديلات والتحسينات على خطة إدارة الأزمات وتخصيص أدوار لمسئولي العلاقات العامة بها، بل وقد يستم تصميم خطة متكاملة لإدارة المصالات الأزمة تعد وتنفذ من قبل إدارات العلاقات العامة.

وهو ما أوصي به المسئولون بمراكز إدارة الأزمات في مؤسسات الطيران خلال المقابلات التي أجريت معهم، حيث أدلي مدير مراكز إدارة الأزمات بوزارة الطيران المدني قائلاً: " إن مسئولي العلاقات العامة هم أقدر الجهات على التعامل مع الجمهور وأهالي الضحايا ووسائل الإعلام وقت الأزمات، وأنه سوف يتم تخصيص مكان متميز لهم في خطة إدارة الأزمات".

#### رابما: التدريب على خطط إدارة الأزمات وإجراء التجارب المملية.

إن التدريب العملي على إدارة الأزمات والأحداث الطارئة يتطلب أولا وجود خطط مكتوبة ومعلة لتنفيذها عند وقوع الأزمات، بحيث يتم محاكاة أحد السيناريوهات بتلك الخطط، وإجراء التجارب العملية علية، لرصد كيفية إدارته من خلال الإجراءات التي تنفذ، حتى يتسنى للجهات التي تقيم الأداء أن تقارن ما بين الإجراءات التي اتخذت وبين الإجراءات بخطة إدارة الأزمات، واستنتاج أوجه القصور والخلل والنواحي الإيجابية أو المفتقدة بالخطة.

على الواقع العملي بمؤسسات الدراسة، فإن أهمية التدريب تتجلى في ضوء حرص " استراتيجية وزارة الطيران المدني في إدارة الأزمات" على تدريب وتأهيل وصقل خبرات ومهارات القائمين على إدارة الأزمة، وقد تحقق ذلك في نصها بالبند الرابع على: " اختبار منظومة إدارة الأزمات من خلال إجراء التجارب العملية والجزئية والشاملة".

ووفقًا للمعدلات القياسية المحلية والدولية في تأمين وسلامة الطيران المدني فإن التدريب على خطط إدارة الأزمات وتنفيذ التجارب يتم بمعدلات تتناسب مع طبيعة المطارات المدنية وطبيعة نشاطها، وقد حددتها في ثلاثة إجراءات يعرضها المؤلف كما هي

مدرجة في ملحق التعليمات العامة لإعداد خطط الطوارئ وإدارة الأزمات بالجهات العاملة في مجال الطيران المدني والصادر عن وزارة الطيران المدني في يونيه ٢٠٠٤ وهي كالتالى:

- إجراء تجارب الطوارئ الكاملة متسعة النطاق بمعدل مرة واحدة كل عامين على الأقل.
- إجراء تدريبات وتمارين جزئية بمعلل مرة واحدة على الأقل في الأعوام التي لا تجرى فيها تجارب طوارئ كاملة.
- إجراء التدريبات النظرية بمعلل مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر وتكثف طبقا للحاجة خاصة قبل تنفيذ التجارب الكاملة.

لتحقيق الدقة وتسلسل الإجراءات فإن وزارة الطيران من خلال الإدارة العامة لمراكبز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام الوزارة تتولى الإشراف والمتابعة على أداء الستجارب، بحيث يتم تشكيل لجنة ممثلة من إدارات: أمن الطيران، إدارة التحقيق في حوادث الطيران، صلاحية الطائرات، سلامة ومقاييس المطارات وتجهيزات الملاحة الجوية، العلاقات العامة والمتحدث الرسمي، مراكز عمليات الطوارئ وإدارة الأزمات، الشئون الطبية (ملحق التعليمات في إدارة الأزمات، وزارة الطيران المدنى: يونيه ٢٠٠٤).

والواجب إيضاحه أن ما سبق عمثل العناصر والإجراءات الإستراتيجية في التخطيط لإجراء الستجارب وفق القواعد والمقاييس الدولية والحلية بمؤسسات الطيران المدني، أما في الواقع التطبيقي بمؤسسات الدراسة فقد تمثل في مبادرة "شركة ميناء القاهرة الجوي " بإجراء تجربة كاملة لإدارة أزمة متوقعة الحدوث، وهي تعتبر الأولي من نوعها بالنسبة لمؤسسات الطيران في مصر لكونها تحاكي أوجه استعداد ميناء القاهرة الجوي لأي أزه قد تحدث له، وذلك بمشاركة الجهات التي اهتمت باستحداث منظومة إدارة الأزمات بها سواء بوزارة الطيران المدني أو الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والتي يتبعها شركة ميناء القاهرة الجوي المنفئة للتجربة.

ففي يوم الخميس الموافق ٢٠٠٤/١ في تمام الحادية عشر صباحا نفذ ميناء القاهرة الجوي تجربة كاملة لسيناريو حادث انحراف طائرة عن الممر أثناء إقلاعها بما أدي إلى اشتعال النار بها وتحطمها، حيث تولت الجهات المعنية بمركز إدارة الأزمات بالميناء إدارة الأزمة. وقد أتيح للباحث حضور التجربة على الطبيعة ومن مقر مركز العمليات وإدارة الأزمات بميناء القاهرة الجوي، وملاحظته وتسجيله للإجراءات التي اتخذت وخاصة الجوانب الاتصالية من قبل مسئولي العلاقات العامة.

وكما ذكر سابقا أنة عند الإعداد للتجربة قد وضع تصور لدور إدارة العلاقات العامة في إدارة الأزمات محتملة الوقوع داخل مطار القاهرة الجوي بحيث يكون مرشدا لمسئولي العلاقات العامة عند تنفيذ التجربة وإدارة موقف الأزمة من الجوانب الاتصالية المتعلقة بعمل العلاقات العامة. وقد اهتم المؤلف بتسجيل الأدوار الفعلية التي قامت بها الإدارة العامة للعلاقات العامة سواء من واقع المقابلات التي أجراها فور انتهاء التجربة مع مديري إدارات الإعلام، والعلاقات الخارجية، وعلاقات الركاب بجانب مدير عام العلاقات العامة، أو من خلال مشاركة المؤلف الفعلية في تنفيذ التجربة وملاحظته لما يتم. وعلى هذا يمكن تصنيف تلك الأدوار كالتالي:

#### - دور إدارة الإعلام في التجربة :

تم اختيار مدير إدارة الإعلام واثنين من معاونيه، وقاموا بالأدوار التالية:

- ١- الاتصال بالإعلاميين والصحفيين وإطلاعهم على إجراءات التجربة.
- ٢- تم تجهيز قاعة الاجتماعات وتكوين المركز الإعلامي لعقد مؤتمر صحفي من خلال رئيس الشركة.
- ٣- تم تقسيم إدارة الإعلام إلى مجموعتين: الأولي، وتتواجد في مركز العمليات وإدارة الأزمات لتولي مهام متابعة البيانات الصادرة عن الحادث وإبلاغها إلى المجموعة الأخرى المتواجدة في المركز الإعلامي لتزويد الصحفيين بتلك البيانات.
- 3- مداوسة الاتصال والتنسيق بين المجموعتين من خلال أجهزة الاتصال اللاسلكية لمتابعة تطورات الحادث وتبادل المعلومات ما بين المركز الإعلامي ومركز إدارة الأزمات.
- ٥- تنظيم وعقد المؤتمر الصحفي بعد الحادث مباشرة، وإمداد الصحفيين بالبيانات الصحفية الصادرة، حيث صدر أربعة بيانات صحفية، كان أولها عن وقوع الحادث وتوقيته والإجراءات الأولية والإسعافية ثم توالت البيانات عن تتابع الإجراءات الإسعافية واحتواء الأضرار، وإعلان أسماء الضحايا والمصابين وكان ذلك في البيان الثاني والثالث، أما البيان الرابع فيؤكد عودة الأمور لطبيعتها والسيطرة على الموقف. (أنظر ملحق رقم: ٥)

#### - دور إدارة العلاقات الخارجية:

بعد إطلاق صفارة الإنذار وبدء تدخل عربات المطافي والأمن المركزي والاسعاف بادر العاملون بإدارة العلاقات الخارجية بالمشاركة في النواحي التالية والتي ذكرها

#### 🚅 استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث 😑

المشاركون في إدارة الأزمة وهم مدير إدارة العلاقات الخارجية واثنين من أخصائي العلاقات العامة وهي كالتالي:

- أ) عمل خيم طبية للضحايا والمصابين في موقع الحادث لإسعافهم، وتصنيف الركاب على حسب درجة الإصابة، بحيث يتم وضع علامات سوداء على أيدي المتوفين، وعلامة أرنب للحالات الخطرة التي تحتاج إلى سرعة في إسعافها ونقلها للمستشفيات بطائرة خاصة، وعلامة سلحفاة للحالات التي تحتاج لعلاج بطئ، في حين أن هناك ركاب لم تصاب جسديا ولكن أصيبت بصدمات نفسية وعصيبة وهنا تحلط بعلامة إسعاف.
- ب) تهدئة المصابين إصابات نفسية من هول الحادثة وطمأنتهم، والحصول منهم على بيانات تتعلق بذويهم وتليفوناتهم ومتعلقاتهم.
  - ج) تقديم الضيافة للركاب الغير مصابين ونقلهم إلى قاعة حورس بمبنى الركاب٢.

#### - دور إدارة علاقات الركاب مبنى ١٠٢.

حيث تم تقسيم العاملين بها إلى فريقين:

الأول: يتواجد بمبني الركاب (١)، حيث يتعامل مع أهالي الضحايا، والانتقال بهم إلى قاعمة حورس بالمطار الجديد، والرد على كل استفساراتهم عن الحادث، بعد حصول مسئولي العلاقات العامة على المعلومات المتاحة عن الحادث.

أما الثاني: يتواجد بمبني الركاب (٢)، ومعه كشف بأسماء الضحايا والمصابين ولم يتم إذاعته إلا بعد المؤتمر الصحفي وإصدار بيان من الحجر الصحي، وهذا الفريق يتولي الرد على استفسارات الجمهور وطمأنته.

يتضح من هذا أن أدوار العلاقات العامة تتركز في مرحلة حدوث الأزمة فقط في نواحي المتعامل مع أهالي الضحايا، ووسائل الإعلام واتخلا التدابير اللازمة في التعامل معهم، في حين ظهر القصور تماما في التعامل مع الجمهور الداخلي (الموظفين) ولم يظهر له أي دور أو ذكر مدي أهمية إطلاعه على ماحدث، إلى جانب أن المؤتمر الصحفي قد عقد دون حضور مسئولي العلاقات العامة وكان رئيس الشركة هو المتحدث الرسمي. إلا أن ذلك في كافة الأحوال يعتبر بداية لتطوير جانب الممارسة الحقيقية للعلاقات العامة والتي تظهر من أنها عنصر استراتيجي في تحقيق أهداف المؤسسة، ومقاومة أي تغيرات وأحداث طارئة تهدد تلك الأهداف.

#### خامِسا : الأدوار الفعلية لدى مسنولي العلاقات العامة عند هدوث الأزمات السابقة لمؤسسات النقل.

يقصد بهذا المحور التعرف على مدي مشاركة مسئولي العلاقات العامة بمؤسسات النقل في إدارة الأزمات وقت حدوثها، وذلك من خلال تحديد الأدوار الفعلية التي قامت بها إدارات العلاقات العامة في الأزمات التي واجهت المؤسسات من قبل، بحيث يقتصر البحث على الأزمات التي شاركت فيها العلاقات العامة بأدوار فعلية تساعد في بناء النموذج المقترح من الجانب التطبيقي بمؤسسات اللراسة.

فقد كشفت أقوال مديري العلاقات العامة بمؤسسات النقل البري والبحري عن عدم مشاركتهم في إدارة أي أزمة تقع سواء على المستوي الداخلي أو الخارجي للمؤسسة خاصة فيما يتعلق بنواحي التشغيل، كما أنهم قد اتفقوا على أن أكثر الأزمات والحوادث الطارئة تأثيرا - سواء في الخسائر البشرية أو الملاية أو في موقف وسائل الإعلام السلبي من المؤسسة - قد تمثلت في حادث قطار الصعيد، الذي وقع في ١٩ فبراير ٢٠٠٢ وراح ضحيته على حسب التقديرات الإعلامية ٤٥٦ شخصا.

وكان من المنتظر أن تنفذ المؤسسات المعنية عدة إجراءات اتصاليه بالجمهور نظرا لطبيعة الحادث وغموض أسبابه، حيث ذكرت مديرة العلاقات العامة بهيئة السكك الحديدية قائلة: " إن الهيئة لم تسند أي أدوار لإدارة العلاقات العامة في حادث قطار الصعيد، أو حتي متابعة الصحف التي كتبت عن الحادث، وأنها لا تشارك في أي حادث يقع، لعدم إهتمام المسئولين بمشاركة العلاقات العامة "

كما أن المقابلات بمؤسسات المنقل البري قد أرجعت هذا الخلل إلى جانب التغيير القيادي الفوري بمجرد وقوع حادث قطار الصعيد، مما أحدث ارتباكا وتضاربا في القرارات والإجراءات من حيث الاهتمام بجوانب دون أخري، وأنه كان من المفترض أن يكون للعلاقات العامة دور بارز لمنع انتشار الفتن والشائعات حول وقوع وأسباب الحادث، خاصة مشكلة الفتنة الطائفية، ولكن هذا التغيير قد أثر على كافة الإدارات مع الخوف الشديد من التصريح بأي معلومات، ولتنخل جهات ومستويات قيادية بالدولة لإدارة الحادث.

تأسيسا على ما سبق من المقابلات بمؤسسات النقل البري يتضح أن إدارات العلاقات العامة لم تشارك في إدارة حدث قطار الصعيد خلصة في المؤسسات المعنية بالحادث في وزارة المنقل، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، فهناك تهميش تام لأدوار العلاقات العامة، إلى جانب ضعف الإجراءات الإتصالية التي اتخذت في الحادث من جانب هيئة السكك الحديدية، حيث امتنع أغلب المسئولين عن التحدث في حادث قطار الصعيد، كما أنه لم يكن هناك أي تحليلات بتقييم وتحليل الأزمات السابقة سوي من النواحي الفنية المتعلقة بالتشغيل لتحديد الأسباب الفنية التي دعت إلى وقوع الحادث إلى جانب هذا فإن التغيير في القيادات التنظيمية

بالهيئة فور وقوع الحادث أدي إلى تشتت المسئولية وارتباك في توزيع الأدوار والمهام وفقد النظام توازنه.

#### - أما على مستوى إموسسات الطيران:

كسفت الدراسة الميدانية عن الأزمات والحوادث الطارئة الأكثر تأثيرا في مجل الطيران المدني بمصر والتي تركزت في حادث سقوط طائرة شركة مصر للطيران بالقرب من الشواطئ الأمريكية فوق المحيط الأطلنطي يوم الأحد الموافق ٣٦ أكتوبر ١٩٩٩، وراح ضحيته ٢١٧ شخصاً كانوا على متن الطائرة. وكذلك الحادث الأخير بسقوط طائرة مصرية تابعة لشركة " فلاش إيرلاينز" الخاصة بالبحر الأحمر في شرم الشيخ في ٣ يناير ٢٠٠٤، وراح ضحيته ١٤٨ سائحا من بينهم ١٣٣ سائحا فرنسيا.

ومن واقع المقابلات بمؤسسات الطيران من الشركة القابضة لمصر للطيران ووزارة الطيران، فقد تبين أن إدارة العلاقات العامة بشركة مصر للطيران قد قامت بعلة أدوار فعلية في حادث سقوط الطائرة المصرية التابعة للشركة في ٢٦ أكتوبر ١٩٩٩. إلا أن الوقوف على تلك الأدوار قد مثل صعوبة أمام المؤلف، نظرا للتغيرات في القيادات التنظيمية بالشركة بعد تنظيم وزارة الطيران المدني، وبالتالي فإن هناك من مديري العلاقات العامة المتواجدين الآن كانوا غير شاغلين لهذا المنصب أثناء تلك الأزمة، وعلى هذا اتجه المؤلف إلى محاولة إجراء المقابلات مع مديري العلاقات العامة أثناء الحادث بالرغم من أنهم يشغلون حاليا مناصب قيادية أخرى.

وتعد إدارة حادث سقوط الطائرة المصرية في أمريكا ١٩٩٩ مسئولية مزدوجة بين شركة مصر للطيران وهيئة الطيران المدني الأمريكي، وذلك وفقا لما ذكره رئيس الإدارة المركزية لتحليل حوادث الطيران بالوزارة قائلا: " طبقا لتشريعات الإيكاو في تأمين سلامة الطيران المدني، فإن الشركة المشغلة للطائرة ودولة وقوع الحادث هي الجهات المعنية بإجراء الاتصالات مع الجمهور وأهالي الضحايا وتقديم المساعدات والتسهيلات لهم، ويعاونها الجهات المسئولة في مجل الطيران المدني ".

وهذا يستدعي دراسة الأدوار الفعلية التي قامت بها إدارة العلاقات العامة بشركة مصر للطيران في حادث سقوط الطائرة المصرية التابعة للشركة في المحيط الأطلنطي قبالة السواحل الإمريكيه في ٣٦ أكتوبر ١٩٩٩.

فقد تعرضت شركة مصر للطيران لحادث أليم يعد الأول من نوعه بالنسبة لمؤسسات الطيران في مصر وهو سقوط إحدى طائرات الشركة من طراز (بوينج ١٩٧٧) في المحيط الأطلنطي ومصرع جميع ركابها وعددهم ٢١٧ شخصاً. ونظراً لوقوع الحادث خارج الجمهورية بالقرب من السواحل الأمريكية، إلى جانب أن الضحايا

مصريون فإن مهام العلاقات العامة تكون أكثر أهمية وضرورة خاصة عند التعامل مع أهالي الضحايا والجمهور ووسائل الإعلام، حيث توافدت أهالي الضحايا إلى مقر الشركة للاستفسار عن ذويهم، وهنا اتخذت رئاسة الشركة عدة قرارات كان أهمها التفويض لمدير العلاقات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الموقف.

وفقاً لهذا قامت إدارة العلاقات العامة بالشركة بعدة أدوار فعلية يعرضها المؤلف في ضوء ما ذكره مدير العلاقات العامة بالشركة أثناء الحادث، بجانب المقابلات مع عدد من أخصائي العلاقات العامة المشاركين في إدارة الأزمة وذلك في الإجراءات التالية:

- ١- فور العلم بوقوع الحادث وبعد اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار والتأكد من سقوطها بادرت الشركة بإنشاء غرفة عمليات مركزية سميت " لجنة إدارة الأزمات" وتم اتخاذ عدة إجراءات من ضمنها مهام ومسئوليات إدارة العلاقات العامة.
- ٢- صدر قرار من مجلس الإدارة بتكليف مدير عام العلاقات العامة بتولي مهام وأدوار المتعامل مع أهالي الضحايا والإعلاميين والجمهور المتوافد على الشركة وتقديم المعلومات لهم بعد التصديق عليها من مجلس الإدارة.
- ٣- بادر رئيس مجلس الإدارة بعقد مؤتمر صحفي فور وقوع الحادث وتوافر المعلومات الأولية عن الضحايا والطائرة، وأشرف على تنظيمه مسئولو العلاقات العامة بالشركة وذلك يوم الأحد ٣١ أكتوبر ١٩٩٩.
- ٤- تولت إدارة العلاقات العامة مهمة تبليغ أهالي الضحايا بعد الحصول علي كشف وبيان بأسماء الركاب على متن الطائرة، والذي أرسل بالفاكس من قبل السلطات الأمريكية، وهذا متفق مع قانون الطيران المدني الذي ينص على " ضرورة إبلاغ أهالى الضحايا بما حدث فور وقوع الحادث وقبل أي جهات ووسائل أخرى ".
- ٥- الرد على استفسارات الأهالي والجمهور وتخصيص خطوط ساخنة على مدار ٢٤ ساعة، بحيث يتم الرد في حدود التعليمات الصادرة من المسئولين والمعلومات المتوافرة عن الحادث.
- 7- قيام مسئولي العلاقات العامة بتنظيم رحلة طيران خاصة إلى الولايات المتحدة لنقل أهالي الضحايا والمسئولين والخبراء، وكان ذلك في خلال ٤٨ساعة من وقوع الحادث، "بي فجر الثلاثاء ٢ نوفمبر ١٩٩٩ وتم اصطحاب أهالي الضحايا وتلبية احتياجاتهم حتى العودة إلى القاهرة مساء السبت ٦ نوفمبر ١٩٩٩.
- ٧- قام مسئولو العلاقات العامة بهيئة الطيران المدني الأمريكي باستقبال الوفود من أهالي الضحايا والمسئولين وأقاموا حفل تأبين للضحايا ووزعوا الورود على مكان الحادث ورفات الضحايا.

- ٨- بادرت إدارة العلاقات العامة في الشركة باستقبال رفات الضحايا القادمة من البولايات المتحدة، وأقامت سرادق كبير أمام باب ٣٥ بالمطار، إلى جانب قيام مسئولي العلاقات العامة باستخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة باللغة العربية بعد التنسيق مع مدير عام الحجر الصحي، كما تم توزيع استمارات لاستخراج إعلام الوراثة لأسر الضحايا ومتابعة إجراءات الدفن، وسفر موظفي العلاقات العامة مع رفات الضحايا إلى المحافظات في سيارات خاصة لكل رفة على حدة.
- 9- تولت إدارة الدعاية والإعلام التابعة للإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة مهام الرد على أي أكاذيب وشائعات غير صحيحة نشرت بوسائل الإعلام وقت الحادث، إلى جانب تعاونها مع مدير عام العلاقات العامة عند نشر أي تعليمات صادرة عن رئاسة الشركة.
- -۱- شاركت إدارة العلاقات العامة في توزيع متعلقات الضحايا بعد إرسالها من قبل السلطات الأمريكية في طرود، وتم تشكيل لجنة من موظفي العلاقات العامة للسفر إلى أهالي الضحايا في محافظاتهم وعرض كشوف المتعلقات عليهم للاستدلال عليها ثم توزيعها فيما بعد.

تأسيساً على ما سبق يتضح أن أدوار العلاقات العامة عند وقوع الأزمات -وهي هنا حادث الطائرة المصرية ١٩٩٩ - تتركز في نواحي التعامل مع الجمهور وأهالي الضحايا ووسائل الإعلام بعقد وتنظيم المؤتمرات الصحفية، كما أن تلك الأدوار تعد ترجمة لجموعة قرارات وقتية اتخذت من المسئولين بالشركة والعلاقات العامة فور وقوع الحادث، ولا تعني أنها أدوار وإجراءات محددة ومخطط لها قبل وقوع الأزمة لعدم سعي المشركة إلى التخطيط لإدارة الأزمات قبل أزمة الطائرة بما يعني عدم وجود خطة لإدارة الصالات الأزمة. إلا أنه يمكن القول بأن مبادرة شركة مصر للطيران بتخصيص هذا الدور للعلاقات العامة في إدارة الأزمات.

# سادساً: إجراءات التقييم والدروس المتفادة فيما بعد الأزمة

تأتي تلك المرحلة بعد انتهاء الإجراءات العلاجية التي تتخذ عند وقوع الأزمات، بحيث تستطيع المؤسسة تحديد مدي كفاءة الخطة الموضوعة في حالة تواجدها أو إدراك الإجراءات والجوانب المفتقلة وكانت ضرورية في التنفيذ عند وقوع الأزمة ولم تتخذها المؤسسة، وهذا قد تطلب دراسة إجراءات التقييم في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني كرؤية مستقبلية من جانب، وفي الواقع العملي من خلال الاستشهاد بالأزمات الفعلية التي تعرضت لها مؤسسات النقل وكذلك إجراء التجارب العملية بمؤسسات الطيران من جانب آخر.

كسفت الدراسة الميدانية عن عدم اهتمام مؤسسات النقل (البري - البحري - الجوي) بإجراءات التقييم للأزمات التي تعرضت لها من قبل - مثل حادث سقوط الطائرة المصرية ١٩٩٩ في الحيط الأطلنطي، وحادث قطار الصعيد فبراير ٢٠٠٧ - باستئناء تحليل النواحي الفنية للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئولية عن وقوعه. في حين لم يذكر أي أدوار ملموسة بتقييم الجوانب الاتصاليه من قبل مسئولي العلاقات العامة أو أي إدارات أخرى تختص بتلك الجوانب، وهو ما أجمعت عليه أقوال مديري العلاقات العامة بمؤسسات النقل حيث ذكر أحد المسئولين في شأن حادث قطار الصعيد ٢٠٠٢ قائلا: " إننا لا نعرف شيئاً عن هذا التقييم، والغالب أنه يرتبط بأعمال النيابة والقضاء لمعرفة المتسببين في الحادث، أما عن مشاركتنا في تقييم إدارة الأزمة فلم يكن لنا أي دور أو مشاركة في ذلك لعدم وجود أي دور فعلي لإدارة العلاقات العامة عند وقوع حادث القطار".

وقد تفشي هذا القصور في مؤسسات الطيران هي الأخرى عند إدارتها للأزمات السابقة بشكل عام وأزمة الطائرة المصرية وسقوطها في المحيط الأطلنطي عام ١٩٩٩ على وجه التحديد، حيث ذكرت إحدي الحالات قائلة: "في حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران تم الاستعانة بالعاملين في إدارة العلاقات العامة في الشركة والمطار خاصة عند التعامل مع أهالي الضحايا والجمهور وأسئلة الصحفيين، ولكن بإنتهاء تلك الفترة انتهت أدوار مسئولي العلاقات العامة، وما بعد ذلك من تقييم وتحليل للحادث فهو ليس من اختصاص العلاقات العامة أو أن المسئولين لم يطلبوا منا ذلك، بجانب أن الحادث له طبيعة خاصة لوقوعه خارج مصر وتلخل جهات دولية ومحلية في تحليل أسباب الحادث".

أي أن هذا يعني أن التقييم في مؤسسات الطيران يسعى إلى تحليل الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وليس الإجراءات التخصصية التي اتخذت في إدارة الأزمة منذ وقوعها وحتى تتبع الآثار الناجمة عنها، وهو ما ظهر بشئ أكثر تحديداً في عدم وجود أي تحليلات وسجلات مكتوبة عن حادث الطائرة المصرية فيما يخص الإجراءات الاتصالية، وأدوار مسئولي العلاقات العامة بحيث تحدد الجوانب السلبية والإيجابية في إدارة الأزمة.

تأسيساً على ما سبق فإن مؤسسات الطيران قد أدركت هذا الخلل عند توجهها نحو استحداث مجال التخطيط لإدارة الأزمات بها، وهو ما تؤكله "استراتيجية وزارة الطيران المدني في إدارة الأزمات على أهمية التقييم واكتساب الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة من الأزمات السابقة وذلك في نصها بالبند الثامن على " التطبيق العملي للخبرات المكتسبة والدروس المستفادة على المستوى الحلي والدولي في مجال مواجهة الأزمات والكوارث".

وهذا العنصر الاستراتيجي الهام قد يفسر في عدة إجراءات مرحلية لعملية التقييم لحوادث الطائرات اشتمل عليها ملحق التعليمات الخاص بإعداد خطط الطوارئ بوزارة الطيران المدني (يونية ٢٠٠٤: ١١١) وأكد عليها مدير مراكز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وهي كالتالي:

- دراسة وتحليل الأسباب المؤدية للأحداث الطارئة.
- تقييم نتائج تنفيذ إجراءات المواجهة ودور الجهات المسئولة والمعاونة.
  - تحديد السلبيات وأوجه القصور التي ظهرت أثناء المواجهة.
- استخلاص الخبرات والدروس المستفادة ونشرها على الجهات المعنية التابعة والمعاونة بمؤسسات الطبران.
  - تطوير الإجراءات والخطط بناء على الخبرات والدروس المستفادة.
- تطوير برامج التأهيل والتدريب لفرق المواجهة ومجموعات العمل لإدارة الأزمات والأحداث الطارئة.

وتمارس مؤسسات الطيران إجراءات التقييم من خلال نموذج لاستطلاع الرأي حول تقييم الأداء أثناء إدارة أزمة طارئة (انظر ملحق رقم: ٦) ويتضمن عدد من التساؤلات تبدأ بالتعرف على رأي الشخص في أسلوب إدارة الأزمة والمؤسسة المسئولة عنها بشكل مباشر بجانب المؤسسات المعاونة الأخرى، وكذلك إبداء الرأي في موقف وسائل الإعلام فيما تقدمه من معالجات لأحداث الأزمة، ثم ينتهي بالمقترحات والأراء في تحسين الأداء والممارسة.

ما سبق يمثل الإجراءات الاستراتيجية في تقييم الأزمات المحتملة الوقوع في المستقبل، يحيث تكون أساساً عند تقييم أي أزمة تقع، ولكن هذا قد تحقق في الواقع العملي عند تنفيذ التجربة الكاملة التي أجريت بمطار القاهرة الدولي يوم الخميس الموافق ١٠٠٤/٨، ويمكن للبلحث أن يعرض إجراءات التقييم للتجربة - لكونها تحاكي إجراءات التخطيط لإدارة الأزمات المحتملة الحدوث بمؤسسات الطيران - في ضوء ما ذكره مدير مراكز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة الطيران المدني، ومدير مركز إدارة الأزمات بشركة ميناء القاهرة الجوي، إلى جانب المشاركة الفعلية للبلحث في تنفيذ التجربة وحضور اجتماعات التقييم، وهي كالتالى:

- بادرت سلطة الطيران المدني بوزارة الطيران بتشكيل لجنة تقييم الأزمات الطارئة تعمل تحت إشراف الإدارة العامة لمراكز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وسلطة الطيران المدنى.

- شكلت اللجنة من التخصصات المختلفة وكان من بينها مدير إدارة العلاقات العامة لكونه مشاركاً في إدارة التجربة، كما تضمنت عمثلين من كافة التخصصات في الجهات المعنية بالجالات على الاختبار وهي: أمن الطيران، تحقيق الحوادث، صلاحية الطائرات، سلامة ومقاييس المطارات وتجهيزات الملاحة الجوية، مراكز عمليات الطوارئ، إدارة الحركة الجوية، العمليات الجوية، المشؤن الطهية، تسهيلات المطارات، صلاحية المعدات الأرضية، إدارة الأزمات والبحث والإنقاذ، المتحدث الرسمي وقت الأزمات.
- تم تقييم التجربة من خلال نماذج لتقييم البنود التخصصية السابق ذكرها من خلال ثلاثة مستويات هي: ناجحة بدون ملاحظات، ناجحة جزئياً بملاحظات، أو غير ناجحة وتتطلب الإعادة. (انظر ملحق رقم : ٨)
- بعد أسبوعين من تنفيذ التجربة، تم تقديم تقرير تفصيلي بالإيجابيات والملاحظات والسلبيات وأوجه القصور التي ظهرت خلال التنفيذ من وجهة النظر التخصصية لكل الإدارات المشاركة.
- ثم يأتي التقرير النهائي عن تقييم تنفيذ التجربة ويشمل الإيجابيات والسلبيات وأوجه القصور لدي كل تخصص مشارك في تنفيذ التجربة، وجاء هذا التقرير بعد شهر من تنفيذها.
- تمولت الإدارة العامة لمراكز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة متابعة تلافي السلبيات والملاحظات وأوجه القصور من خلال مخطط زمني وضعته الجهات التخصصية المشاركة في تنفيذ التجربة مع إعداد تقرير شهري عن ما تم إنجازه.

#### تعقيب واستغلاصات

سعى هذا الفصل إلى محاولة الوقوف على إجراءات التخطيط لإدارة الأزمات داخل مؤسسات النقل في مراحلها المختلفة، فيما يخص المؤسسة ككل والعلاقات العامة بها تحديداً، وقد خلص إلى النقاط التالية:

◄ كشفت الدراسة الميدانية عن وجود غطين من المؤسسات، أولهما لم يتجه بعد إلى تطوير واستحداث منظومة إدارة الأزمات ويعتمد على الطريقة التقليدية وأسلوب رد الفعل المتمثل في مجموعة قرارات وقتية تتخذ بوقوع الأزمة، وتركز ذلك في مؤسسات النقل البري والبحري، وثانيهما قد تمثل في مؤسسات الطيران التي سعت إلى تطوير نظام إدارة الأزمات بها وفق الأسلوب العلمي الذي يعني بتصميم الخطط والاستراتيجيات في هذا الشأن.

- تعدد الإدارات المختصة بالتعامل مع أي حادث يقع بالنسبة لمؤسسات النقل البري والبحري، وغالباً ما ترتبط بالتشغيل مثل إدارات الأمن الصناعي، والمشئون الفنية، والهندسية، وغرف العمليات وكلها تعمل تحت تعليمات الإدارة العليا للمؤسسة.
- ◄ بادرت مؤسسات الطيران باستحداث هيكل تنظيمي لإدارة الأزمات وأتبعته لمركز العمليات بحيث يدمجا سوياً تحت مسمي تنظيمي "مركز العمليات وإدارة الأزمات"، الأول: يسمي مركز العمليات ويعمل على مدار ٢٤ساعة لمراقبة وتقييم الأداء وحركة الطيران، والثاني: يمثل مركز إدارة الأزمات ويعمل عند وقوع الأزمات، وكل منهما يكمل الأخر في إجراءات التخطيط لإدارة الأزمات ومراقبة التغيرات الطارئة وحركة النشاط والأداء.
- على مستوى مؤسسات الطيران يوجد لجان وفرق لإدارة الأزمات تبدأ بلجنة عليا برئاسة السيد/ وزير الطيران المدني ثم لجنة دائمة عركز إدارة الأزمات ثم تتنوع إلى مجموعات تخصصية على حسب طبيعة النشاط، ولكن تبين أن مسئولى العلاقات العامة ليسوا أعضاء في لجان إدارة الأزمات.
- تبين أن مؤسسات الطيران تعمل في ظل بيئة تشريعية تمثل القواعد والمقاييس المحلية والدولية في تأمين سلامة الطيران المدني والتي تعد أساس التخطيط لإدارة الأزمات، خاصة وأن تلك التشريعات تؤكد على أهمية استراتيجية العلاقات العامة في التخطيط لإدارة الأزمات بتركيز دورها في الإعداد بخطة لإدارة اتصالات الأزمة، والتعامل مع الجمهور وأهالي الضحايا ووسائل الإعلام والموظفين. وكان ذلك في دليل اتسالات الأزمة الصادر عن منظمة الإياتا للمحلم (عمل 1474).
- ◄ على المستوى المحلي تعتمد مؤسسات الطيران على استراتيجية الوزارة في إدارة الأزمات وهي قثل عناصر استراتيجية يتم تفسيرها عملياً عند اتخاذ إجراءات التخطيط المرحلي لإدارة الأزمات وإعداد الخطط والسيناريوهات.
- ♦ كشفت الدراسة عن أن مؤسسات الطيران تتعامل مع الأزمات وفق خطط مكتوبة تشتمل على عدد من السيناريوهات لمواقف أزمات محتملة الحدوث وأغلبها يتعلق بالتشغيل ونشاط الطيران، كما تبين عدم وجود أي خطط مكتوبة لإدارة اتصالات الأزمة، مما يعني أن العلاقات العامة لا تشارك في مرحله التخطيط لما قبل وقوع الأزمات.

- ♦ اهتمت مؤسسات الطيران بالتدريب العملي على إدارة الأزمات، وذلك من حيث مبادرة شركة ميناء القاهرة الجوي بتنفيذ تجربة عملية كاملة في أول يوليو ٢٠٠٤ لكيفية إدارة حادث احتراق طائرة، وتعد التجربة أول تطبيق عملي يشارك مسئولو العلاقات العامة في إدارة الأزمات من خلالها خاصة وأنهم قد شاركوا في الإعداد والتنفيذ والتقييم لمراحل إدارة الأزمة (التجربة).
- ♦ انتهت الدراسة الميدانية إلى أن مسئولي العلاقات العامة في مؤسسات النقل لا يسشاركون في إدارة الأزمة عند وقوعها وذلك في الأزمات التي تعرضت لها مؤسسات النقل من قبل كحادث قطار الصعيد (فبراير ٢٠٠٢) والأزمات الأخرى السابقة بوجه عام ويستثني من تلك المؤسسات شركة مصر للطيران، حيث شاركت إدارة العلاقات العامة بالشركة في إدارة حادث سقوط الطائرة المصرية في المحيط الأطلنطي بأمريكا (أكتوبر ١٩٩٩) وقد تركزت الأدوار الفعلية في جوانب: التعامل مع الجمهور المتردد على مقر الشركة للاستفسار عن الحادث، التعامل مع أهالي الضحايا، التعامل مع الصحفيين والإعلاميين تحت تعليمات الإدارة العليا للشركة، وعقد المؤتمرات الصحفية.
- ♦ أسفرت المقابلات عن أن مسئولي العلاقات العامة لا يشاركون في مرحلة تقييم الأزمات التي تعرضت لها مؤسسات النقل من قبل. وبالتالي فإن الأدوار تركز في مرحلة واحدة وهي مرحلة وقوع الأزمات، وتحديداً في مؤسسات الطيران.
- ◄ كشفت الدراسة عن أن إجراءات التقييم في كل مؤسسات النقل تسعي إلى هدف رئيسي وهو الوقوف على أسباب الحادث والمتسبب في وقوعه لتحديد المسئولية عنه وهو ما ظهر في أغلب الأزمات السابقة لمؤسسات النقل، إلا أن إجراءات التخطيط المستقبلي لمؤسسات الطيران في إدارة الأزمات وتقييمها قد أضافت إجراء آخر وهو تقييم جوانب إدارة الأزمة من كافة التخصصات المشاركة في إدارتها بما فيها مسئولي العلاقات العامة مع رؤيتها بتطوير خطط لإدارة اتصالات الأزمة يقوم على إعدادها ممارسو العلاقات العامة.

# الفصل السابع

الإجراءات الإستراتيجية للعلاقات العامة

i popos propos propos

A COLOR COLO

في التخطيط لإدارة الأزمات

## أولا - البيئة التنظيمية للعلاقات العامة داخل مؤسسات النقل:

كشفت الدراسة الميدانية عن وجود تباين واختلاف في البنية التنظيمية داخل مؤسسات النقل البري والبحري من جانب، ومؤسسات الطيران من جانب آخر فيما يخص العلاقات العامة وذلك على النحو التالى:

## ♦ مؤسسات النقل البري والبحري:

أسفرت الدراسة عن وجود عدد من الخصائص التنظيمية بتلك المؤسسات انعكست على أدوار مسئولي العلاقات العامة وهي:

- ١- المركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الأزمات والاتصالات مع الجمهور ووسائل الإعلام، وانخفاض الرغبة في التطوير والتحديث من هذا الجال، وتعقد النظام وطغيان العمل الروتيني اليومي والبيروقراطية على الفكر التطويري والإستراتيجي في التحسب لوقوع الأزمات، عما انعكس على انخفاض الرغبة لدى ممارسي العلاقات العامة في تطوير وظائفهم وإمكانية مشاركتهم في إدارة الأزمات وإقناع الإدارة العليا بالتطوير. وهمذا يتفق مع مقولة " ميرتون" Merton في غوذج المعوقات الوظيفية بأن البيروقراطية وجمود النظام واللوائح تؤدي إلى انخفاض مستوي الإبداع والتطوير لدى أعضاء التنظيم، وهو ما ظهر في اقتصار أدوار مارسي العلاقات العامة بتلك المؤسسات على مهام داخلية أغلبها إدارية وخدمية تسعي لتلبية احتياجات الإدارة العليا والموظفين بالمؤسسة، في حين أنها تغفل الأدوار الاتصالية بالجمهور الخارجي ودراسة البيئة الخارجية للمؤسسة، وذلك لاقتصار رؤية الإدارة العليا لأدوار العلاقات العامة في هذا النطاق، وهذا يتفق مع نتائج الدراسات العالمية كدراسة مارا ۱۹۹۸ من أن جمود النظام الإداري وتعقد بعوق عمل العلاقات العامة حتى ولو كان عارسوها على قدر من المهارة.
- 7- كشفت الدراسة عن محدودية العلاقة بين إدارة العلاقات العامة والإدارة العليا عوسسات النقل البري والبحري، مما انعكس على محدودية الأدوار وانخفاض الرغبة في التطوير والابتكار، وضعف الموقع التنظيمي لها واعتبارها إدارة فرعية وليست عامة لتتصل مباشرة بالإدارة العليا ويكون لها صلاحيات في اتخاذ القرار فيما يخص أنشطتها و وظائفها.
- ٣- عكست نتائج الدراسة رؤية الإدارة العليا السلبية تجاه مشاركة مسئولي العلاقات العامة مثل العامة في إدارة الأزمات، حيث ذكر أغلب المسئولين أن إدارة العلاقات العامة مثل أي إدارة داخلية فرعية لها مهام محددة لا ترتبط بإدارة الأزمات، وهو ما يؤكد عدم تدارك تلك المؤسسات لجال إدارة الأزمات، وقلة خبرتها في التعامل معها، وهذا يتفق تدارك تلك المؤسسات لجال إدارة الأزمات، وقلة خبرتها في التعامل معها، وهذا يتفق المدارك تلك المؤسسات للمحدد المدارك المدار

مع نتائج الدراسات العالمية كدراسة جوث Guth (١٩٩٥) بتأكيدها على أن أدوار العلاقات العامة تزداد أهمية عند تطور وتقدم المؤسسات في إدارة الأزمات، وازدياد خبرتها في هذا الشأن.

### ♦ مؤسسات الطيران:

كشفت الدراسة عن عدة سمات وخصائص تنظيمية فعالة تمثل بيئة عمل العلاقات العامة داخل مؤسسات الطيران وهي كالتالي:

- ١- أن مؤسسات الطيران تعمل في ظل قواعد وتشريعات وقوانين دولية ومحلية تشكل لها الإطار في التخطيط لإدارة الأزمات والإتصالات مع الجمهور، وتؤكد على أهمية الإستراتيجية الاتصالية مع الجمهور ووسائل الإعلام، وبالتالي حث المسئولين على تطوير ممارسات العلاقات العامة من الجوانب المهنية والتنظيمية والإدارية المختلفة.
- ٢- توصلت الدراسة إلى خاصية تنظيمية هامة تتمثل في اللامركزية وتفويض السلطة ومرونة اتخاذ القرارات عند إدارة الأزمات على كافة المستويات التخصصية المشاركة في إدارتها.
- ٣- وجود الرغبة لدى الإدارة العليا في التطوير والتحديث من أدوار العلاقات العامة، وهو ما ظهر في تطور الأدوار واتساع نطاقها لتشمل الاتصالات مع الجمهور المستهدف للمؤسسة، وبناء وإقامة العلاقات معه، واستحداث وظائف تسويقية وخدمية واتصالية ترتبط مباشرة بالأهداف الأساسية لشركات الطيران، مما يجعلها ركنا أساسيا في البنية التنظيمية داخل المؤسسات وعنصرا إستراتيجيا في تحقيق الأهداف، مما يتفق مع الإطار النظري للدراسة فيما يخص نموذج جرونج Grung عن الاتصالات بالجمهور من أن كفاءة الاتصالات ونجاحها يتوقف على إدراك الإدارة العليا لأهمية إجراء تلك الاتصالات، والتي تظهر في شكل تبادل للآراء والحوارات، وتقديم أدوار ترتبط بالتفاعل مع جمهور المؤسسة وبالتالي تحقيق أهدافها.
- 3- كشفت الدراسة عن الرؤية المستقبلية للإدارة العليا بمؤسسات الطيران من حيث اتجاهها نحو تطوير ممارسات العلاقات العامة في جوانب التخطيط لإدارة الأزمات، وجعلها ركنا أساسيا في منظومة التخطيط لهذا الغرض، وبالتالي يتفق ذلك مع دراسة مارا Marra (١٩٩٨) بتأكيدها على أن نجاح العلاقات العامة ومشاركتها في إدارة الأزمات يتوقف على ثقافة المنظمة في مجال إدارة الأزمات، ومرونة النظام الإداري السائد، ومدى الرغبة لدى الممارسين في التطوير من وظائفهم.

الخصائص التنظيمية وطبيعة النظام الإداري السائد على كفاءة الممارسين للعلاقات العامة عند إدارة التجربة، حيث ظهر ذلك في إسناد علة صلاحيات لمسئولي العلاقات العامة كان منها المرونة والتعاون بين فريق إدارة الأزمة، وتفويض السلطة، وحرية اتخاذ القرارات، واللامركزية في تنفيذها، وتوافر القدرة الإبداعية والتطويرية لمارسين وهو ما يعكس أهمية تطور النظام الإداري عند إدارة الأزمات، وبالتالي يتفق ذلك مع قضايا الإطار النظري للدراسة من حيث أن طبيعة النظام الإداري السائد والمناخ التنظيمي يحددان مدى كفاءة الممارسين للعلاقات العامة عند إدارة الأزمات.

## ثانيا: الإجراءات الفعلية في التفطيط لإدارة الأزمات:

يمثل هذا المحور مناقشة أهم النتائج الميدانية للدراسة لخدمة هدفها الأساسي وهو: التعرف على الإجراءات الأساسية لمسئولي العلاقات العامة في إدارة الأزمات ضمن الإجراءات السي تتخذها المؤسسة، ومن ثم فنإن النموذج ينصب اهتمامه على استخلاص تلك الإجراءات من المؤسسات التي أولت رعايتها وتطويرها لمجال إدارة الأزمات والتي تركزت في الطيران، بحيث يتم تناولها في ضوء المراحل الزمنية الثلاث (قبل ـ أثناء ـ بعد) الحدوث.

والاقتصار على مؤسسات الطيران يأتي في ضوء ما كشفت عنه الدراسة الميدانية من أن العلاقات العامة بمؤسسات النقل البرى والبحري لا تشارك في أي إجراءات وأدوار عند إدارة الأزمات في المراحل الثلاث، نظرا لعدم اهتمام تلك المؤسسات بتطوير المجال من أساسه، وكذلك رؤيتها في عدم وجود ضرورة لإشراك العلاقات العامة، وقد تمثل هذا القصور في غياب هيكل تنظيمي لإدارة الأزمات ضمن البنية التنظيمية للمؤسسة، وعدم وجود خطط مكتوبة للاتصالات، أو القيام بأدوار فعلية في الأزمات السابقة، وكذلك إغفال البرامج التدريبية في هذا المجال، وهذا يتفق مع دراسة عبد الموجود (٢٠٠٠).

ويعرض المؤلف الإجراءات في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الميدانية بمؤسسات الطيران وعلاقة ذلك بنتائج الدراسات السابقة والإطار النظري كالتالى:

# الرحلة الأولى - مرحلة التفطيط قبل وقوع الأزمات:

خلصت الدراسة الميدانية إلى أن مسئولي العلاقات العامة لا يشاركون في تلك المرحلة بالرغم من اهتمام مؤسسات الطيران بتطوير نظام إدارة الأزمات بها من حيث

تأسيس مركز لإدارة الأزمات، وتمصميم إستراتيجيات وخطط مكتوبة لهذا الغرض، واهتمامها ببرامج التدريب على الخطط، وتكوين فرق ولجان لإدارة الأزمات.

# عَثل هذا القصور فيما يخص العلاقات العامة في الجوانب التالية:

- ١- اعتبار مدير العلاقات العامة ليس عضوا في لجنة إدارة الأزمات، وعدم مشاركته في أي اجتماعات ولجان لهذا الغرض.
- ٢- عدم وجود خطط مكتوبة لإدارة اتصالات الأزمة مع الجمهور ووسائل الإعلام، أو
   توجيه رسائل اتصالية إلى الجمهور عند حدوث الأزمات وتصحيح الصورة الذهنية
   للمؤسسة.
- ٣- لا تـشارك في أعمـال بحـث المخاطر محتملة الوقوع وبناء السيناريوهات والاتصالات
   وفقا لأنماطها.

ما سببق يتفق مع نتائج الدراسات الحلية كدراسة فريد (١٩٩٩)، والبكري ( ١٩٩٩)، وعبد الموجود (٢٠٠٠)، إلا أنها تختلف مع الدراسات العالمية ومنها دراسة "هيريرو" و"برات" Herrero & Bratt (٢٠٠٠)، وبنروس" Penrose في المؤسسات الأمريكية ينالون قدرا كبيرا من تأكيدها على أن مسئولي العلاقات العامة في المؤسسات الأمريكية ينالون قدرا كبيرا من الاهتمام، وأنهم يعملون وفق خطط اتصالية مكتوبة لإدارة الاتصالات مع الجمهور ووسائل الإعلام، ويقومون بمهام التوقع والتنبؤ للمخاطر والقضايا محتملة الحدوث.

كما توصلت الدراسة إلى أن العلاقات العامة بالرغم من عدم مشاركتها في الإجراءات السابق ذكرها، إلا أن مؤسسات الطيران قد اهتمت ببرامج التدريب لدى مسئولي العلاقات العامة على كيفية إجراء الاتصالات مع الجمهور الخارجي وأهالي الضحايا ووسائل الإعلام، واستخدمت التجارب العملية وفق تصورات مكتوبة ومعدة لهذا الغرض، ولكن يؤخذ عليها أن التدريب إفتقد عنصرا هاما وهو التعامل مع الجمهور الداخلي (الموظفين).

# المرحلة الثانية: الأدوار الفعلية التي قامت بها إدارة العلاقات العامة في الأزمات السابقة في الطيران. ( حادث الطائرة المعرية اكتوبر ١٩٩٩)

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية بمؤسسات الطيران أن العلاقات العامة شاركت في مرحلة حدوث الأزمة فقط، وهي هنا تمثل حادث سقوط الطائرة المصرية في المحيط الأطلنطي قبالة السواحل الأمريكية في ٢٦ أكتوبر ١٩٩٩، حيث تركزت الأدوار فيما يلي : ١- التعامل مع أهالي الضحايا وتلبية احتياجاتهم وإبلاغهم بالحادث وإنهاء أي إجراءات إدارية تتعلق بهم وبالضحايا وتنظيم أماكن الاستقبال لهم.

- ٢- التعامل مع الجمهور الخارجي والرد على استفساراته بخصوص الأزمة في ضوء
   المعلومات المتاحة وبعد موافقة الإدارة العليا.
- ٣- التعامل مع وسائل الإعلام بتنظيم المؤتمرات الصحفية وتقديم المعلومات لمندوبيها،
   بحيث تتم تحت إشراف مدير العلاقات العامة والإدارة العليا.

واقتصرت الأدوار على تلك الجوانب، في حين لم يذكر أي دور في إجراء الحملات الاتصالية بالجمهور وطمأنته نظرا لطبيعة الحادث الغامضة، وكذلك إجراءات التعامل مع الجمهور الداخلي ( الموظفين ).

بالتالي فإن نتائج الدراسة الميدانية تقدم أدوار فعلية للعلاقات العامة عند حدوث الأزمات تعتبر جزءا من عدة إجراءات خلصت إليها الدراسات السابقة العالمية مثل دراسة "جيلييو" Guillebeau (١٩٩٣)، "ومسوجل" Mogal (١٩٩٣)، و"هيرت" Hearit (١٩٩٦) بتركيزها على إجراءات هي : جمع المعلسومات عن الأزمة وأبعادها، التعامل مع الجمهور الداخلي (الموظفين)، التعامل مع الجمهور الخارجي وأهالي الضحايا، التعامل مع وسائل الإعلام، وتوجيه رسائل ومضامين اتصاليه فعالة لهذا الجمهور.

كما أن نتائج الدراسة الميدانية - فيما يخص مؤسسات الطيران واهتمامها بالاتصالات وقت حدوث الأزمات - تؤكد أهمية الاتصالات المتبادلة مع الجمهور وتلبية احتياجاته وهو ما يتفق مع الإطار النظري لنموذج جرونج Grung الاتصالي الرابع مع الجمهور، وإن كانت تلك النتائج تفتقد لعلة جوانب يتم تداركها بالنموذج المقترح بحيث يوضع في الاعتبار قضايا البنية التنظيمية لدى ميرتون Merton، وكذلك الاتصالات المتبادلة عند جرونج Grung.

إلا أن نتائج الدراسة الميدانية في تركيزها على أدوار العلاقات العامة في جوانب التعامل مع الجمهور الخارجي، وأهالي الضحايا، ووسائل الإعلام - خاصة في شركة مصر للطيران - تختلف عن نتائج دراسة محلية سابقة له " البكري " (١٩٩٩) أسفرت عن أن العلاقات العامة بالشركة ذاتها لا تقوم بأي أدوار فعلية عند وقوع الأزمات، ولكنها تتفق مع دراسة محلية أخري له "فريد" (١٩٩٩) في أن العلاقات العامة يبرز دورها في التعامل مع وسائل الإعلام وإجراء الحملات الاتصالية.

### الرحلة الثالثة: ما بعد الأزمة.

وتم استخلاصها من خلال ما كشفت عنة الدراسة الميدانية لحادث سقوط الطائرة المصرية، بجانب إجراءات التخطيط المستقبلي في مؤسسات الطيران من خلال إجراء التجارب العملية الكاملة لمواقف أزمات، وخلصت إلى ما يلي:

- ١- مسئولو العلاقات العامة لا يشاركون في إجراءات التقييم للأزمات السابقة حادث الطائرة المصرية ١٩٩٩ وأن التقييم قد اقتصر على الجوانب المتعلقة بأسباب الحادث الفنية لتحديد المسئولين عن وقوعه.
- ۲- القصور الواضع في إجراء الحملات الاتصالية لتصحيح الصورة الذهنية لشركات الطيران لـدى العملاء والركاب والجمهور، وأن أدوار العلاقات العامة قد انتهت بانتهاء الإجراءات التي اتخذت فور وقوع الحادث.

وهذا يتفق مع أغلب الدراسات المحلية في عدم مشاركة العلاقات العامة في مرحلة متابعة الأزمة وتقييمها، ولكن يختلف مع دراسة فريد ( ١٩٩٩) في قيام العلاقات العامة بإجراء الحملات الاتصالية عبر وسائل الإعلام لتصحيح الصورة الذهنية بعد مرور الأزمة لفترة زمنية ممتدة.

وقد كشفت الدراسة الميدانية أيضا عن أن مؤسسات الطيران قد اتجهت مؤخرا إلى إشراك العلاقات العامة في تلك المرحلة بالقيام بإجراءات التقييم لما تم اتخاذه من أدوار تخصصية، وتقديم المقترحات والتوصيات في كيفية تطوير عمل العلاقات العامة في إدارة الأزمات، وكان ذلك عند تنفيذ تجربة بالمطار لكيفية مواجهة الأزمات.

وتأسيسا على ما سبق من عرض لنتائج الدراسة الميدانية يمكن للباحث أن ينتهي بأن أدوار العلاقات العامة بمؤسسات الدراسة تتركز في التعامل مع الأزمات وقت حدوثها بالقيام بإجراءات التعامل مع الجمهور الخارجي، وأهالي الضحايا، ووسائل الإعلام، في حين يتقلص دورها في مرحلتي ما قبل وما بعد وقوع الأزمات.

وفقا لتلك النتائج، وحصيلة أدبيات التراث البحثي والنظري، ورؤية المؤلف في هذا المشأن يمكن تقديم نموذج مقترح يشمل الإجراءات الأساسية والإستراتيجية في عمل مسئولي العلاقات العامة عند التخطيط لإدارة الأزمات، بحيث تتشكل محاورة الأساسية من النتائج السابقة ونواحي الاتفاق فيما بينها، مما يسهم في إنجاز أهداف الدراسة وصياغة نموذج مقترح يتم عرضه في الحور الثاني مباشرة.

## المحور الثاني: نموذج الإجراءات الإستراتيجية للملاقات العامة عند التفطيط لإدارة الأزمات.

هـذا النموذج The Model سوف يقدم رؤية إستراتيجية لمراحل عمل مسئولي العلاقات العامة عند التخطيط لإدارة الأزمات بحيث يستفيد من النتائج النظرية والتطبيقية في هذا الشأن، إلى جانب محاولة تقديم جوانبة بشكل يتلاءم مع بيئة المؤسسات المصرية التي لديها اهتمام بالعلاقات العامة ورغبة في تطويرها وتحديثها.

والهدف من هذا النموذج هو تقديم الإجراءات الإستراتيجية التي تسند لمسئولي العلاقات العامة في مراحل التخطيط لإدارة الأزمات وذلك لتحقيق صورة ذهنية فعالة

| متراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث | اسا |
|-----------------------------------|-----|
|-----------------------------------|-----|

للمؤسسة والحفاظ عليها إيجابية عند وقوع الأزمات وبالتالي إبراز الوظيفة الإتصالية لدى ممارسي العلاقات العامة المبنية على مبدأ إستراتيجي هام يتمثل في إقامة وبناء العلاقات الإستراتيجية مع الجمهور لتكون مساندة عند وقوع الأزمات، وتلك الرؤية تتفق مع أغلب المؤلفين المعنيين باتصالات الأزمة في سياق العلاقات العامة ومنهم على سبيل المثل "مارا" (١٩٩٢ كالمورس)، و"هوتن" (١٩٩٢)، و"باركر " Parker (٢٠٠٣).

### يوس النموذج Model على عدد من القضايا كالتالي:

- ۱- أن الطرق الوقائية دائما أفضل من الطرق العلاجية التي تتخذ وقت وقوع الأزمات دون إعداد مسبق لها، وأنها تقلل إلى حد كبير من الأضرار عند حدوثها أو تفادي وقوعها من أساسه.
- ٢- من مفهوم الإستراتيجية في سياق عمل العلاقات العامة والتي تمثل الإجراءات والعناصر الأساسية في محور عمل العلاقات العامة، وأنها تبيان لأسلوب العمل محيث تشمل الأساسيات التي تبني عليها الخطط والسيناريوهات العملية ليتم تنفيذها خطوة بحطوة في إدارة الأزمة عند الحدوث.
- ٣- المزاوجة والتكامل بين إجراءات التخطيط لإدارة اتصالات الأزمة وفق المراحل المزمنية المثلاث (قبل أثناء بعد) الحدوث وبين الإجراءات الإستراتيجية لمراحل عمل العلاقات العامة وهي البحوث، والتخطيط، والإتصال، والتقويم بحيث يوجه التخطيط لإدارة إتصالات الأزمة وفق تلك الإستراتيجيات.
- 3- التخطيط لإدارة الأزمات من مبدأ التكامل بين كافة التخصصات المشاركة في إدارة الأزمات بحيث تكون ممارسات العلاقات العامة ركنا أساسيا بها، وتسعى إلى المتكامل مع الإجراءات الأخري للخروج بمضمون إتصالي فعال يعكس قدرة المؤسسة وتكاملها في إدارة الأزمة وحرصها على مصالح الجمهور.
- ٥- العلاقات العامة هي حلقة الوصل بين المؤسسات والبيئة الخارجية لها من خلال الاتصالات المتبادلة وإدارتها مع الجمهور وبحث آرائه واتجاهاته، بجانب التنبؤ والتوقع لما قد يطرأ على بيئة المنظمة من أزمات وهو ما يعكس أهمية أدوار ممارسي العلاقات العامة ويتفق ذلك مع نموذج جرونج Grung الرابع (١٩٩٢) عن الاتصالات مع الجمهور.
- 7- يبني النموذج على أساسيات عمل العلاقات العامة عند التخطيط لإدارة إتصالات الأزمة دون الإرتكان على أزمة بعينها، أو مؤسسة بذاتها ويوجه إلى المؤسسات التي لديها رؤية تطويرية في ممارسات العلاقات العامة ومزاولة عملها وفق مبادئ وأسس إستراتيجية في بناء العلاقات والاتصالات مع الجمهور.

### \_\_\_\_\_ استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث \_

٧- انتماء العلاقات العامة إلى مؤسسة ترعاها تنظيميا ومهنيا مع توافر خصائص إدارية مؤهلة لأداء ممارسات اتصالية فعالة بالجمهور الداخلي والخارجي تسعى لتحقيق أهداف المؤسسة.

في ضوء ما سبق يقدم المؤلف مكونات النموذج من خلال جانبين أساسين هما: الأول: العبوامل المحددة والمؤثرة على كفاءة العلاقات العامة عند التخطيط لإدارة الأزمات.

الثانى: الإجراءات الإستراتيجية لدى ممارسي العلاقات العامة عند إدارة الأزمات.

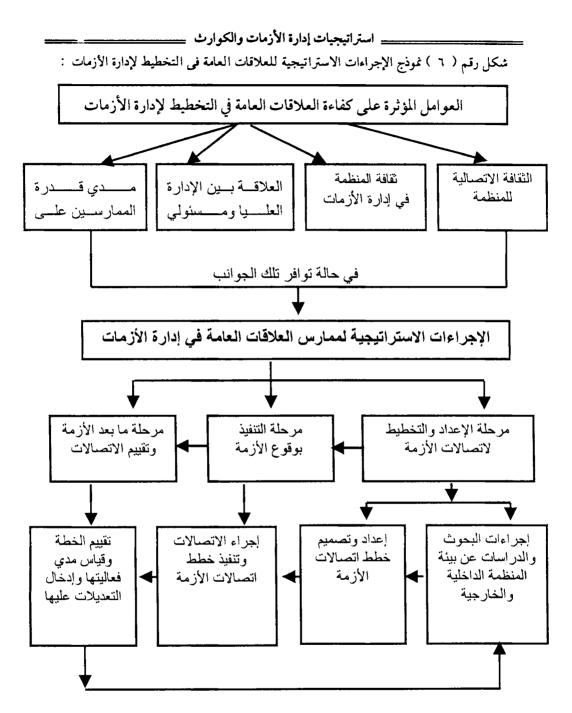

الجانب الأول: العوامل الحددة والمؤثرة على كفاءة العلاقات العامة في التخطيط لإدارة الأزمات.

تمثل الجوانب المهيئة لأداء مهام العلاقات العامة والتي تعطيها الحق والشرعية في التخطيط لإدارة الأزمات، ويتناولها المؤلف من خلال أربعة جوانب رئيسية هي:

### ١) ثقافة وأيديولوجية المنظمة في الاتصال:

والتي تعنى كما ذهب فيرن بانكس Fearn-Banks فلسفة المنظمة واتجاهاتها وسلوكياتها في النواحي الإتصالية بالجمهور، ومدى تبنيها لمستحدثات الاتصال (١٩٩٦: ١٧٠٠).

حيث تلجأ المؤسسة المعنية بتلك الجوانب إلى تطوير وبناء علاقات قوية مع الجماهير الإستراتيجية للمنظمة والتفكير في أفضل الأساليب الاتصالية لكسب ثقة الجمهور، والتي تتمثل في الاتصالات المتبادلة والمتناسقة ثنائية الإتجاة،التي طورها جرونج Grung (١٩٩٢) من قبل، لإتاحة الفرصة لفتح الحوارات وتبادل الآراء ما بين المنظمة والجمهور. وهذا قد يدفع بالمؤسسة إلى تطوير أجهزة العلاقات العامة بها وصقل مهارات ممارسيها وتدريبهم على مستحدثات الإدارة والاتصال خاصة في مجال إدارة الأزمات.

ويمكن أن يطلق المؤلف على الاتصالات السابقة في مجملها باتصالات المخاطر Risk Communications، والتي تعنى إطلاع الجمه ور الداخلي والخارجي على الأحداث الإيجابية والسلبية التي تحدث بالمنظمة، واستقبال الآراء والمقترحات عن ما تقدمه المنظمة من أنشطة وخدمات. وتلك الاتصالات تعد مرحلة من مراحل الاستعداد والتخطيط لإدارة الأزمات بهدف بناء علاقات قوية وتحقيق صورة ذهنية إيجابية عن المؤسسة لدى الجمهور.

# ٧) ثقافة المنظمة في إدارة الأزمات وقدرتها على التفطيط لها.

وهي تحدد مدى استهداف المنظمة للأزمات، من حيث كونها مؤسسة تسعى للتعامل مع الأزمات وفق الأسلوب العلمي والتخطيطي أو الأسلوب التقليدي والعشوائي في إدارتها. وتلك الجوانب تتوقف على مدى تكيف وملاءمة ثقافة المنظمة مع البيئة المداخلية والخارجية للمنظمة، ورغبتها في التطوير والتحديث من الوسائل والطرق التي تجنب المؤسسة المخاطر الناجمة عن تفاعلها مع بيئة المنظمة، والتي تتمثل في تكوين منظومة متكاملة لإدارة الأزمات تعطي الشرعية والحق لكافة التخصصات والهيئات بالمشاركة والتخطيط في كيفية إدارة الأزمات.

وثقافة المنظمة في الجوانب المادية تتمثل في توفير الاستعدادات اللازمة لإدارة الأزمات من حيث إقامة هيكل تنظيمي يتولي مهام إدارة الأزمات، وتشكيل فريق متخصص ومدرب على أحدث الوسائل الاتصالية اللازمة، وإقامة وتأسيس المراكز

المصحفية والإعلامية لعقد المؤتمرات عند وقوع الأزمات، وإجراء التجارب والتدريب على خطط إدارة الأزمات، وخطط الاتصالات.

### **7) مدى تقبل الإدارة العليا لوظيفة العلاقات العامة و توفير الإمكانيات التنظيمية والمهنية والإدارية لمارسيها.**

والتي تهيئ الجال لأي تطوير وتحديث في بيئة عمل العلاقات العامة، والإعلاء من شأن ممارسيها - خاصة عند التخطيط لإدارة الأزمات - ليكون لديهم القدرة على تنفيذ التصالات فعالة وفق مبادئ وأسس تخدم أهداف المؤسسة، والتي تحتاج إلى مرونة وحرية في الاتصال خاصة أثناء الأزمات بشرط أن يكون مخطط لها من قبل، ومتوافقة مع إتجاهات المنظمة والإدارة العليا بها.

## ٤) مدى تطلع و خبرة ممارسي الملاقات المامة وقدرتهم على التنبوء والإبتكار لما يحدث بالبينة الخارجية للمؤسسة.

يتوقف ذلك على الخبرات في مجال إدارة الأزمات، وبرامج التدريب والتأهيل وأوجه التطور في الأنظمة ومستحدثات العلوم، بجانب وجود الرغبة لدى ممارسي العلاقات العامة إلى الإبداع والتطوير والإطلاع على التطورات في المجتمع وتقبلهم للتغيير.

ما سبق يتوقف عليه أداء وفعالية الجانب الآخر من النموذج، وذلك من حيث الافتراض بأن مؤسسة ما لديها ثقافة اتصالية فعالة في التعامل مع الجمهور، وتولى اهتمامها بمسئولي العلاقات العامة، وبالتالي توافر البيئة التنظيمية الملائمة في التخطيط لإدارة الأزمات، ومن جانب آخر أن المؤسسة والعلاقات العامة بها لديها إطلاع مستمر وتوقع لما قد يطرأ على بيئتها الداخلية والخارجية، وتتخذ كافة الوسائل والسبل في الاستعداد لوقوع الأزمات. وهنا يمكن صياغة الجانب الثاني من النموذج والذي يتمثل في الإجراءات الاستراتيجية لممارسي العلاقات العامة في التخطيط لإدارة الأزمات.

الجانب الثاني: الإجراءات الإستراتيجية لممارسي العلاقات العامة في التخطيط لإدارة الأزمات.

يقدمها المنموذج من خلال مجموعة استراتيجيات تشمل مراحل عمل العلاقات العامة عند التخطيط لإدارة الأزمات (قبل - أثناء - بعد) الحدوث، انطلاقا من المهام الأساسية لها والتي تتمثل في البحوث، والتخطيط، والاتصال، والتقويم، ويتناولها المؤلف في ضوء مفهوم الإستراتيجية طبقا لما تم توضيحه في فصل المنهج على أنها تمثل الإجراءات والعناصر الأساسية في التخطيط للأزمات من جانب مسئولي العلاقات العامة وذلك من خلال ثلاث مراحل أساسية هي:

### , استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث 🔔

### الرجلة الأولى: الإعداد لخطة اتصالات الأزمة

وتشتمل على عدة إجراءات تمثل وظيفتي البحوث والتخطيط في العلاقات العامة وذلك في مرحلة التخطيط لإدارة الأزمات قبل وقوعها، وتتضمن الإجراءات التالية:

## أولا: إجراء البحوث والدراسات المستفيضة عن بينة المنظمة الداخلية والخارجية وما قد يطرأ عليها من أحداث

وتشمل الإجراءات التالية:

- اعداد قاعدة بيانات عن بيئة المؤسسة وأنشطتها وأعضائها وقوانينها وجماهيرها الرئيسية والإستراتيجية.
- ٢) اجراء البحوث لقياس اتجاهات الجمهور ومدى رضاه عن أنشطة المؤسسة والتي مثل الدراسات الواقعية عن الجمهور.
- ٣) اجراء تحليل مضمون لحتوى المادة الإعلامية والصحفية التي تتناول المؤسسة والنشاط المذي تعمل في إطاره وذلك كل فترة زمنية محددة ولتكن ستة أشهر ليتسنى لنا تحديد موقف الجمهور ووسائل الإعلام من المؤسسة.
- إجراء البحوث الميدانية والتحليلية لدراسة أثر الأزمات السابقة على صورة المؤسسة الذهنية لدي الجمهور، وموقفة من الإجراءات التي إتخذتها المؤسسة، ومقترحاته لتطوير الإجراءات الاتصالية في إدارة الأزمات.

### ثانيا : تحديد فريق العلاقات العامة الذي يتولى إدارة اتصالات الأزمة :

حيث يتم توزيع الأدوار والمسئوليات على هذا الفريق كأن يقسم إلى مجموعات تخصية في جوانب ( الاتصالات الداخلية مع العاملين - الاتصالات الخارجية مع أهالي المضحايا - الاتصالات مع وسائل الإعلام - جمع المعلومات من الميدان - الاتصالات مع الجمهور الخارجي المؤلف عن المعلومات - التنسيق مع المسئولين والوزارات والهيئات الأخرى )، ويجب أن يوضع في الاعتبار درجة التنسيق مع فريق إدارة الأزمة الشامل على مستوى المؤسسة، والعمل وفق قوانين وتشريعات وتعليمات الإدارة العليا بالمؤسسة.

### ثالثاً: تحديد المفاطر والأزمات معتملة الحدوث:

حيث يشارك مسئولو العلاقات العامة فريق إدارة الأزمات في تحديد الأزمات محتملة الحدوث - وغالبا ما توضع في سيناريوهات لكل موقف على حدة - وذلك من منطلق أن الأزمات لا تتعلق فقط بعناصر التشغيل بالمؤسسات كاحتراق طائرة أو انقلابها مثلا، ولكن هناك أزمات أخري جماهيرية وإدارية ومدنية مختلفة تتعلق بالمؤسسة، والتي تكون

(YY9)

أقرب لأدوار العلاقات العامة بالمؤسسات. وهنا علينا التسليم بأن تحديد المخاطريتم من خلال مختلف التخصصات، بحيث يتوقع الفنيون ومسئولو التشغيل نواحي الخلل التي تطرأ على معدات التشغيل والنشاط، في حين يتولى مسئولو الإتصال والعلاقات العامة المخاطر المناجمة عن النواحي الإتصالية بالجمهور الداخلي والخارجي، ويتم وضع تلك المخاطر في مصفوفة على حسب شدة الأزمة وقدر الاستجابة المطلوبة.

# رابعا : تحديد فنات الجمهور المراد الوصول إليها عند وقوع الأزمات واتشاذ الطرق والوسائل المناسبة في الإتصال بها.

وهذا الإجراء يتم تحديده بناءا على نشاط المؤسسة، وأنواع الأزمات المحتملة الحدوث، ومدى إرتباطها بالجمهور، ومستوى التدخل من المسئولين، وغالبا ما تتحدد فئات الجمهور في الجمهور الداخلي ( العاملين بالمؤسسة )، الجمهور الأساسي المتعلق بنشاط المؤسسة ولا تعمل بدونه، وسائل الإعلام، الجمهور الخارجي من قادة الرأي والمسئولين الحكوميين في الهيئات الأخرى والجمهور العام، وأهالي الضحايا عند وقوع أزمات من مثل هذا النوع. فمثلا عند وقوع أزمة بمؤسسات الطيران فإن الجمهور الأساسي يكون الركاب والعملاء،مع وضع أولوية الاتصال للفئات الأخرى من الإعلاميين والمصحفيين والجمهور الداخلي (الموظفين) والمؤسسات الأخرى في مجال الطران.

# خامسا: تصميم وكتابة خطة اتصالات الأزمة:

وهي خطة يتم الإعداد لها قبل حدوث الأزمة بحيث تشتمل على مجموعة إجراءات اتصالية تنفذ عند وقوع الأزمات بهدف تنظيم العمل وتحديد الأدوار والمهام لكل عضو في فريق الإتصالات، وغالبا ما تتضمن الخطة على أنواع الأزمات المحتملة الحدوث، ومسئولي العلاقات العامة وبياناتهم، والإجراءات التي تتخذ مع الموظفين بالمؤسسة والجمهور الخارجي ووسائل الإعلام وأهالي الضحايا وغيرهم عند وقوع الأزمات، مع غاذج بيانات صحفية، واستطلاعات للرأي، وكيفية تقييم الإجراءات الإتصالية. كما تشتمل على فئات الجمهور الأساسي للمؤسسة وكذلك الجمهور المتأثر بالأزمة والمرتبط بنوعها.

## المرحلة الثانية: وقوع الأزمة وتنفيذ خطة الاتصالات

يتم خلالها تنفيذ الإجراءات الاتصالية المدرجة بخطة اتصالات الأزمة المعدة مسبقا، بحيث يتخذ كل عضو بفريق العلاقات العامة موقعة، ويبادر بأداء مهامه. وتلك المرحلة تمثل الوظيفة الإتصالية للعلاقات العامة وتنفيذ الاتصالات مع الجمهور، ولعل أكثر الإجراءات التي يقوم بها مسئولو العلاقات العامة في تلك المرحلة ما يلي:

### استراتیجیات إدارة الأزمات والكوارث

أولا: جمع المعلومات الأولية عن الأزمة وتحديد أبعادها والانتشار في موقع الأزمة لنقل الواقع الفعلى عن ما حدث إلى الإدارة العليا بالمؤسسة.

ثانيا: إجراء الاتصالات مع العاملين بالمؤسسة، وإطلاعهم على ما حدث، والإجراءات التي يتخذها المسئولون بصدد الأزمة، واتخاذ كافة الوسائل والطرق الاتصالية للوصول إليهم وجعلهم جهة مساندة في إدارة الأزمة.

ثالثا: إدارة الاتصالات مع الإعلاميين والصحفيين من حيث توفير المعلومات الصحيحة عن الأزمة، وتنظيم وعقد المؤتمرات الصحفية، وإعداد البيانات الصحفية الصادرة عن مركز إدارة الأزمات وتقديمها للصحفيين، ومتابعة التغطية الإعلامية للأزمة، والبرد على أي انحرافات وشائعات، وهذا يتم بعد التخطيط والموافقة على تلك الإجراءات من قبل الإدارة العليا بالمؤسسة.

رابعا: إجراء الاتصالات المستمرة بأهالي الضحايا، واتخاذ كافة الوسائل والإجراءات لتلبية احتياجاتهم وتوفير مناخ من الراحة لهم، والتي تتناسب مع طبيعة ونوع الأزمة التي وقعت.

خامسا: تنفيذ حملات الصالية وإعلامية توجه لمختلف فئات الجمهور المستهدف عبر رسائل اتصالية تتضمن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في معالجة الأزمة، والدور الذي تؤديه في خدمة الجمهور وتلبية احتياجاته، والتطورات التي حدثت بالمنظمة.

### المرحلة الثالثة: بعد وقوع الأزمة وتقييم خطة إدارة اتصالات الأزمة:

الأنشطة الاتصالية لا تنتهي بانتهاء الأزمة والإجراءات التي اتخذت عند وقوعها، وإنما تستمر الاتصالات مع الجمهور لتحسين الصورة الذهنية، فضلا عن ذلك فإن فريق العلاقات العامة في إدارة الأزمة يسير في عنة اتجاهات سواء في حملات إدارة الصورة الذهنية، أو إجراءات التقييم الخاصة بإدارة الأزمة، لذا فإن تلك المرحلة تعد اتصاليا مكملة للمرحلة السابقة (حدوث الأزمة) ولكنها تتميز عنها بوجود الوقت المتاح لتنفيذ تلك الاتصالات وبالتالي الابتكار والتجديد والتطوير من خطة اتصالات الأزمة.

وتتركز أدوار مسئولي العلاقات العامة في تلك المرحلة فيما يلي:

أولا: مواصلة الحملات الاتصالية والإعلامية للتوعية بأسباب الأزمة، والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في هذا الشأن، إلى جانب إطلاع الجمهور على التطورات التي خضعت لها المؤسسة بعد الأزمة.

ثانيا: إجراء تقييم لما تم في إدارة اتصالات الأزمة من حيث مدى فعالية خطة الاتصالات وملاءمتها لموقف الأزمة بـشكل يسمح بتحديد أوجة القصور في الخطة وبالتالي

(141)

إدخال التحسينات والمتعديلات عليها أو تغيير الخطة في حالة عدم صلاحيتها، والتقييم عادة ما يتم على الإجراءات التي اتخذت، وأدوار القائمين عليها ومدى كفاءتهم.

ثالثا: إجراء البحوث والدراسات الميدانية لمعرفة رأي الجمهور في إدارة الأزمة كأحد أشكال التقييم، إلى جانب تحليل المادة الصحفية والإعلامية التي تناولت الأزمة والمؤسسة وحفظها في ملف خاص بالأزمة التي وقعت لكونها حالة خاصة تعرضت لها المؤسسة.

وبعد تحديد نواحي القصور في الخطة وإدخال التعديلات، وتصميم خطة جديدة فعالمة في إدارة اتصالات الأزمة يتم عرضها على المسئولين في مركز إدارة الأزمة ورئاسة المؤسسة للتصديق عليها، والمساعدة في اتخاذ الوسائل التي تفعل من دورها.

يستخلص المؤلف مما سبق أن وظائف العلاقات العامة الأساسية والمخططة إستراتيجيا وهي البحوث، والتخطيط، والاتصال، والتقويم تمتد لتشمل مراحل إدارة الأزمات المختلفة سواء قبل أو أثناء أو بعد حدوثها، وأنها تتوافق مع تلك المراحل في حالة توجه التخطيط إلى اتصالات الأزمة وكيفية إدارتها، على اعتبار أنه مجال منفرد ويحتاج إلى أسلوب خاص في التخطيط، فمرحلة التخطيط والإعداد لاتصالات الأزمة قبل حدوثها تتمثل في وظيفتي البحوث والتخطيط في العلاقات العامة، ثم المرحلة التالية بوقوع الأزمة وتنفيذ خطة الاتصالات وإجراء الوظيفة الاتصالية، وأخيرا مرحلة ما بعد الأزمة ويتم فيها تقييم ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات.

إلا أن هذا لا يعني فصل المراحل والوظائف عن بعضها، ولكنها مجتمعة تمثل عمليات ديناميكية متداخلة تكمل بعضها البعض في مختلف المراحل من إدارة اتصالات الأزمة، فمثلا وظيفة البحوث فهي تستخدم في الأوقات والمراحل المختلفة من إدارة الأزمة سواء بإجراء الدراسات والبحوث قبل حدوثها بتحديد الأزمات محتملة الحدوث، أو إجرائها بوقوع الأزمة لمعرفة رد الفعل السريع أثناء إدارتها، وأخيرا تزداد أهميتها عند تقييم الأزمة وتحديد موقف الجمهور والمؤسسة من طريقة إدارة الأزمة وبالتالي نرجع إلى مرحلة التخطيط لما قبل وقوع الأزمات الاشتمالها على إجراء (دراسة الأزمات السابقة للمؤسسة من لمبدأ أن نهاية أزمة هي بداية التخطيط لأزمة أخري, ويقاس على ذلك الوظائف والعمليات الأخرى في عمل العلاقات العامة عند التخطيط لإدارة إتصالات الأزمة.

من خلال ما سبق يكون ممارس العلاقات العامة ركنا أساسيا ضمن المنظومة المتكاملة لإدارة الأزمات داخل المؤسسات ويتولى الجانب المتعلق بمهامه وهو إدارة

| استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث |
|------------------------------------|
|------------------------------------|

الاتصالات مع الجمهور، وبالتالي يتحقق التكامل بين التخصصات المختلفة والمشاركة في إدارة الأزمات، وإمكانية الخروج بمضمون رسالة اتصالية فعالة تحدد موقف المؤسسة من إدارتها للأزمة أيا كان الشخص القائم على نقلها للجمهور سواء رئيس المؤسسة أو متحدث رسمى تم اختياره من العلاقات العامة أو أي تخصص آخر.

### المعور الثالث: توصيات الدراسة

سعت الدراسة الراهنة إلى تناول إجراءات التخطيط لإدارة الأزمات واتصالاتها على المستوي البحثي والميداني، وخلصت إلى تقديم نموذج مقترح يتضمن الإجراءات الإستراتيجية لمحور عمل مسئولي العلاقات العامة عند التخطيط لإدارة الأزمات (قبل أثناء - بعد)، وهنا فإن الدراسة توصي بالاهتمام بتطبيق النموذج داخل المؤسسات المصرية، لقياس مدى فاعليته وإدراك الجوانب المفتقلة به وإضافتها بهدف تطوير ممارسات العلاقات العامة في إدارة الأزمات.

### يهاول المولف في هذا المهور تقديم مجموعة من التوصيات كالتالي:

- 1- أهمية التطوير البحثي لدراسة عدد من الموضوعات المستقبلية لتغطية جوانب عديلة في هيذا المجال ومنها: إستراتيجية العلاقات العامة وعلاقتها بمجال إدارة المخاطر، وكذلك صبورة محارسي العلاقات العامة لدى الإعلاميين والصحفيين عند تغطية الأزمات والحيصول على المعلمومات، أيضا العلاقة بين تطور نظم المعلومات والتخطيط لإدارة الأزمات كما يجب الاهتمام بمضمون الخطاب الاتصالي لدى مسئولي العلاقات العامة عند حدوث الأزرات، ومدى قدرتهم على نشر الخطاب المؤسسى وإقناع الجمهور به سواء على المستوي الداخلي أو الخارجي للمؤسسة وبالتالي دخولها في مجال إدارة التغيير، فضلا عن هذا يجب الاهتمام بدراسة دور الحملات الاتصالية للعلاقات العامة عند إدارة الأزمات واستغلال أنشطة حديثة كالرعاية في هذا الشأن، إلي جانب استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة كالإنترنت في إدارة الحملات الاتصالية عند إدارة الأزمات.
- ٧- وضع آليات وضوابط محدة في اختيار العاملين بالعلاقات العامة داخل المؤسسات بحيث يتوافر لديهم مستويات من التأهيل الأكاديمي والتخصصي في العلاقات العامة مع توافر المهارات والقدرات الإبداعية والشخصية، وكذلك اختيار قيادات على قدر عال من الخبرة الاتصالية والإدارية في العلاقات العامة والاهتمام بإجراء الدورات التدريبية المستمرة على مستحدثات الإدارة والاتصال وعمليات العلاقات العامة المتطورة، مع ضرورة إسناد أدوار فعلية للممارسين ترتبط بالأهداف الإستراتيجية للمؤسسات وإعطاء الصلاحيات لهم في تنفيذها، وهذا يمثل بيئة عمل العلاقات العامة المناسبة في التخطيط لإدارة الأزمات وعنصر النجاح عند التعامل معها.

### \_\_\_\_ استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث \_

- ٣- أهمية تأسيس هيكل تنظيمي لإدارة العلاقات العامة داخل جهاز مترو الأنفاق لكونه يتعامل مع أكثر من ٣,٥ مليون راكب يوميا مع افتقاده لهيكل يتولى الإجراءات الاتصالية مع هذا الجمهور العريض.
- 3- أن تتجه المؤسسات إلى الاهتمام بالجوانب الاتصالية بالجمهور والانفتاح على البيئة الخارجية لها والتفاعل مع المتغيرات التي تحدث بها وتؤثر على المؤسسات مثل الأزمات، مع ضرورة تطوير أجهزة العلاقات العامة وإعطاء الصلاحيات لها بممارسة أدوارها بهدف إقامة وبناء وإدارة العلاقات الإستراتيجية مع الجماهير الأساسية للمؤسسات.
- ٥- توجه المؤسسات إلى تبني الفكر الإستراتيجي في التخطيط لإدارة الأزمات وتأسيس منظومة متكاملة يشارك في إعدادها متخصصون من كافة الإدارات بالمؤسسة مع إنشاء هيكل تنظيمي، وتصميم الخطط التخصصية في إدارة الأزمات.
- 7- الاهتمام بالإستراتيجية الاتصالية وجعلها ركنا أساسيا ضمن إجراءات التخطيط المشامل لإدارة الأزمات، ويتولى إعدادها مسئولو العلاقات العامة من خلال الاستعداد بخطة مكتوبة لإدارة اتصالات الأزمة تتضمن الإجراءات الاتصالية اللازمة عند وقوع الأزمات ليتم تقييمها وتحديد مدى فعاليتها بعد مرور الأزمة.
- ٧- الاستعانة بالشركات المتخصصة في إدارة الأزمات ووكالات العلاقات العامة نظرا لحداثة تطبيق الجال في المؤسسات المصرية واحتياجه إلى إرساء أسس وقواعد صحيحة وثابتة من البداية.
- ۸- توجه المؤسسات إلى استحداث وسائل متطورة في إجراء التدريبات والتجارب العملية على كيفية إدارة الأزمات مع التركيز على الإجراءات الاتصالية مع الجمهور بفئاته المختلفة لكونها أكثر الجوانب أهمية عند وقوع الأزمات وكذلك تدريب مسئولى العلاقات العامة على تلك الإجراءات.
- 9- تغيير نظرة القيادات التنظيمية بالمؤسسات إلى إدارات العلاقات العامة على أنها إدارات خدميه تعمل داخل المؤسسة كأي إدارات أخرى وأنها لا ترتقي إلي المشاركة في إدارة الأزمات وخاصة في مؤسسات الدراسة بالنقل البري والبحري.
- 1- اهتمام المؤسسات الأكاديمية الإعلامية بتضخيم دور العلاقات العامة من خلال القيام بزيارات ميدانية مكثفة للمؤسسات والشركات المختلفة، حتى يتم نشر وتنمية الوعى بثقافة العلاقات العامة ولفت أنظار المسئولين نحو تطويرها وتحديثها.

# 

# أولاً: الراجع العربية

# 1) - الكتب العربية:

- ۱- أبو قحف، عبد السلام (۱۹۹۷)، " أساسيات الإدارة الاستراتيجية " ط ٢، الاسكندريه، الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٢- البادي، محمد (١٩٩١)، "المشكلات المهنية في العلاقات العامة " ط١، القاهرة،
   الانجلو المصرية.
- ٣- البادي، محمد (١٩٩٢)، " العلاقات العامة ووظائف الإدارة العليا "، القاهرة،
   الانجلو المصرية.
- ٤- الحسيني، السيد (١٩٨١)، " النظرية الإجتماعية ودراسة التنظيم "، ط٣، القاهرة،
   دار المعارف.
- ٥- الحملاوي، محمد رشاد (١٩٩٣)، " إدارة الأزمات: تجارب محليه وعالميه" ط ١، القاهرة، مكتبه عين شمس.
- ٦- الحمالاوي، محمد رشاد (١٩٩٩), " دور الاتصالات في إدارة الأزمات " القاهرة،
   مكتبه عين شمس.
- ٧- الطيب، حسن أبشر (١٩٩٢)،" إدارة الكوارث "، ط ١، ميد لايت المحدودة، لندن.
- ٨- الهواري، سيد (١٩٩٧)، " الموجز في إدارة الأزمات، أصول التشخيص والقياس
   والتخطيط والسيطرة " ط١، القاهرة، مكتبه عين شمس.
- ٩- جـوده، محفوظ أحمـد (١٩٩٧)، " إدارة العلاقـات العامـة: مفاهـيم وممارسات"،
   القاهرة، مؤسسه زهران للنشر والتوزيع.
  - ١٠- شريف، مني (١٩٩٧)، " إدارة الأزمات الوسيلة للبقاء "، القاهرة.
- ۱۱- شــومان، محمــد علــي (۱۹۹۷)، " دور الإعــلام في تكــوين الرأي العام: حرب الخليج نموذجا "،القاهرة، المنتدي العربي للدراسات والنشر.
- ۱۲- شومان، محمد على (۲۰۰۲)، " الإعلام والأزمات: مدخل نظري وممارسات عمليه "، ط١، القاهرة، دار الكتب.

|  | <b>(۲۳۷)</b> |  |
|--|--------------|--|
|--|--------------|--|

### \_\_\_\_ استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث \_\_\_\_

- ١٣- عبد الحميد، محمد (٢٠٠٠)،" البحث العلمي في الدراسات الإعلامية"، ط١،القاهرة، عالم الكتب.
- ١٤ عجوة، على (١٩٨٣)، " الأسس العلمية للعلاقات العامة "، ط٢، القاهرة، عالم الكتب.
- 10- عجوة، على (٢٠٠٢)، "العلاقات العامة والصورة الذهنية "، القاهرة، عالم الكتب.
- 17- علام، اعتماد (١٩٩٤)، " دراسات في علم الاجتماع التنظيمي"، ط١،القاهرة، الانجلو المصرية.
- ۱۷ مصطفي، احمد سيد (۱۹۹۹)، تحديات العولمة والتخطيط الاستراتيجي، رؤية مدير القرن الحادى والعشرين " ،ط۲، القاهرة، دار الكتب.
- ۱۸- نعيم، سمير (۱۹۸٦)، " المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية "، ط٣، القاهرة، مكتبه سعيد رأفت.
- ۱۹ هنسلو، فيليب (۲۰۰۳)، " العلاقات العامة للجميع"، ترجمة: تيب توب لخدمات التعريب والترجمة، ط١، القاهرة، دار الفاروق للنشر والتوزيع.
- حويدا مصطفي (٢٠٠٠)، " دور الإعلام في الأزمات الدولية: دراسة حاله للإدارة الإعلامية لحرب الخليج "، القاهرة، مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر.
- ٢١ وهبي، سحر (١٩٩٦)، " بحوث في الإتصال"، ط١، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع.
- ٢٢ يوسف، محمود (٢٠٠٢)، " دراسات في العلاقات العامة المعاصرة "، القاهرة،
   كلية الإعلام.

# ب) الدوريات العربية :

۱) الباز، عفاف محمد (۲۰۰۲)، " دور القيادة الإبداعية في إدارة الأزمات"، مجلة النهضة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، العدد الحادي عشر، ص ص ٥٥-٨٢.

- ٢) الرهوان، محمد حافظ (٢٠٠٣)، " إدارة الأزمات الاقتصادية الدولية وفقا لأسلوب التدخل الإستراتيجي المخطط في أسواق رأس المال "، مجلة النيل، الهيئة العامة للإستعلامات، العدد ٨٦، ص ص ٣٥-٥٢.
- ٣) العربي، عثمان (١٩٩٩)، " اتصالات الأزمة: مسح وتقييم للتطورات النظرية فيها "، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، كلية الإعلام، العدد الخامس، ص ص ٩٣ ١٥٥.
- إلقليني، سوزان (١٩٩٨)، " مدى اعتماد الصفوة المصرية على التليفزيون وقت الأزمات: دراسة حالة على حادث الأقصر "، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد الرابع، ص ص ٣٣-٦٤.
- ٥) القليني، سوزان، حسن، حمدي (٢٠٠٣)، " المصداقية الغائبة في الحرب الإعلامية
   "، جريدة الأهرام، العدد الصادر في ٢٦ مارس، ص ١٣.
- ٢) بهنسي، السيد (٢٠٠٠)، "مدى اعتماد الجمهور على وسائل الإعلام المصرية أثناء الأزمات: دراسة ميدانية على طلاب الجامعات "، المجلة المصرية لبحوث الرأى العام، العدد الرابع، ص ص ٣-٣٣.
- ٧) حسين، سمير محمد (١٩٩٧)، " ارتباط تطور العلاقات العامة بتطور الفكر الإداري
   "، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد الأول في يناير.
- ٨) دياب، مغاوري شيحاتة (٢٠٠٣)، " نحو إستراتيجية عربية لمواجهة الكوارث"،
   جريلة الأهرام العدد الصادر في ٢٠ مارس، ص١٣.
- ٩) رسلان، أحمد فؤاد (٢٠٠٣)، " إدارة الأزمات الدولية: الإطار المفاهيمي والجوانب التنظيمية "، مجلة النيل، الهيئة العامة للإستعلامات، العدد (٨٢)، ص ص ١٤ ٣٤.
- 1) شومان، محمد على (٢٠٠١)، " إشكاليات في مسار تطور إعلام الأزمات والكوارث "، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، العدد الثالث، المجلد الثاني، ص ص ص 189-141.
- (۱) عبد الموجود، جابر محمد (۲۰۰۰)، "العلاقات العامة وإتصالات الأزمة: دراسة تطبيقية نظرية "، مجلة البحوث الإعلامية، جامعة الأزهر، العدد الرابع عشر، ص ص ح ۲۱۳ ۲٤٨.

### استراتیجیات إدارة الأزمات والکوارث

- ١٢) فريد، كريمان (١٩٩٩)، " تقييم كفاءة الاتصالات في إدارة الأزمة "، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد السادس، ص ص ١-٤٤.
- ۱۳) يوسف، محمود (۱۹۹۷)، " المعالجة الإعلامية للقصف الأمريكي للسودان وأفغانستان: دراسة تطبيقية مقارنة على شبكة CNN الأمريكية والفضائية السودانية "، المجلة العلمية كلية الأداب، جامعة المنيا، العدد الثلاثون، ص ص 259-259.
- ١٤) يوسف، محمود (١٩٩٩)، " إحتياجات الصحفيين من مسئولي العلاقات العامة عند حدوث الأزمات "، مجلة كلية الآداب، جامعة الزقازيق، العدد ٢٦، ص ص

# ج) ندوات ومؤتمرات علميه:

- ۱- البكري، فؤاده (۱۹۹۹)،" دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات :دراسة تحليليه لإحدى أزمات مصر للطيران " المؤتمر السنوي الرابع لإدارة الأزمات، كلية التجارة، جامعه عين شمس، بحث رقم (٤٠)، ص ص ٢٢١-٢٣٩.
- ٢- برغوت،علي محمد (٢٠٠٢)، " دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات الجامعية "،
   المؤتمر السنوي السابع لإدارة الأزمات،كليه التجارة، جامعه عين شمس، بحث رقم
   (٣٣) ص ص ٥٧٥ ٥٩٥.
- ٣- شومان، عمد علي (١٩٩٩)،" إدارة الصحف المصرية لكارثة قطار كفر الدوار:
   دراسة تحليليه لعينه من الصحف القومية والحزبية"، المؤتمر السنوي الرابع
   لإدارة الأزمات، كلية التجارة، جامعه عين شمس، الجلد الثاني، بحث رقم (٥١)، ص
   ص ٥٠٣ ٥٠٥.
- 3- عبد الله، عزه عبد العزيز (۱۹۹۷)، "إدارة الصحافة المصرية لأزمة القدس، دراسة حاله لمستوطنة هارحوما بجبل أبو غنيم،" المؤتمر السنوي الثاني للأزمات والكوارث، كليه التجارة، جامعة عين شمس، المجلد الثالث، بحث رقم (٥٠)، صص ١١٠- ١٣٦.
- ٥- عـ لام، إعـ تماد (١٩٩٧)، " اسـ تخدام الـنماذج في دراسـة البنـية الاجتماعـية للتنظيمات: رؤيـة منهجيه "، ندوة : قضايا منهجية معاصرة في علم الإجتماع (٢٤٠)

| والكوارث | : مات |  | ، ادا، | أتحاث | اسة |
|----------|-------|--|--------|-------|-----|
|----------|-------|--|--------|-------|-----|

والأنشر وبولوجيا، تحرير: محمود الكردي، أعمال الندوة السنوية الرابعة قسم الاجتماع، جامعة القاهرة، ص ص ١٦١ - ٢٠٢.

# د) بوسوعات

١- موسوعة الجالس القومية المتخصصة (٢٠٠١)، "مواجهه الأزمة الأخلاقية والسلوكية"، الجلد ٢٧، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المكتبه العامة، ص ص ٧٣٠- ٧٤٧.

# هـ) رسائل علميه :

- ۱- برغوت، علي محمد (۲۰۰۳)، " دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات"، رسالة ملجستير، القاهره، جامعه الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات الإعلامية
- ٢- عبد الجيد، قيدري علي (٢٠٠٢)، " دور الاتصال في إدارة الأزمات، دراسة حاله علي حادث الأقصر الإرهابي عام ١٩٩٧"، رسالة ماجستير، جامعه القاهرة، كليه الإعلام، قسم العلاقات العامة والإعلان.

| رة الأزمات والكوارث | استر اتىحىات إدار |
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|

# ثانياً: الراجع الأجنبية:

أ) الكتب الأحنيية :

- 1) Albrecht, Steve (1996), "Crisis Management For Corporate Self Defense", Amacom, New York.
- 2) Barton, Laurence (1993), "Crisis in Organizations: Managing and Communicating in the Heat of Chaos", College Division South, Western Publishing Co., Ohio.
- 3) Benoit, William (1995), "Accounts, Excuses, Apologies: A Theory Of Image Restoration Strategies", Albany, state university of New York press.
- 4) Black, Sam (1995), "The Practice Of Public Relations", 4<sup>th</sup> ed., butter worth Heine Manne, New york.
- 5) Bland, Michael (1998), "Communicating Out Of A Crisis, Macmilling Press LTD, London.
- 6) Booth, Simon (1993), "Crisis Management Strategy: Competition And Change In Modern Enterprises", Route Ledge, London and New York.
- 7) Caponigro, Jeffrey (2000), "The Crisis Counselor: A Step By Step Guide To Managing A Business Crisis", Contemporary Books, New york.
- 8) Cutlip, Scott, Center, A. & Bromm, Glen (1994), "Effective Public Relations", 7<sup>th</sup> ed., Prentice Hall International, Inc,New jersey.
- 9) Dunkerly, D. (1972). "The Study of Organizations", London; Routledge & kegan paul.
- 10) Fearn Banks, Kathleen (1996), "Crisis Communications: A Case Book Approach", Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New york.
- 11) Gottschalk, Jack (1993), "Crisis Response In Side Stories On Managing Image Under Siege", Visible Ink Press, London.
- 13) Harrison, Shirley (1999), "Disasters And The Media: Managing Crisis Communications", Macmillan Press, LTD, London.
- 14) Heath, Robert (1997), "Strategic Issues Management: Organizations And Public Policy Challenges" Thousand Oaks, Ck: Sage.

| / ~ . ~ | / <b>\</b> | <br> |
|---------|------------|------|
|         |            |      |
|         |            |      |
|         |            |      |

|               | · Vie 1a1 - 11 - 1     |  |
|---------------|------------------------|--|
| إمات والحوارث | استرانيجيات إداره الأر |  |

- 15) Heath, Robert (2001), "Hand Book of public Relations", Sage Publications, Inc. New york.
- 16) Kitchen, Philip (1997), "Public Relations Principles And Practice", International Thomson Publishing Company, New york.
- 17) Lesly, Philip (1991), "The Hand Book Of Public Relations And Communications", 4 Th ed., MC Graw-Hill Book Company (UK) Limited, New york.
- 18) Mogal, Leonard (1993), "Making It In Public Relations: An Insider's Guide To Career Opportunities", Macmillan Publishing Company, New york.
- 19) Myers, Kenneth (1993), "Total Contingency Planning For Disasters", John Wiley & sons, Inc, New york and London.
- 20) Nudell, Mayer & Antokol, Norman (1988), "The Hand Book For Effective Emergency And Crisis Management", Lexington Books, New york.
- 21) Reid, Janine (2000), "Crisis Management: Planning And Media Relations For The Design And Construction Industry", John Wiley & Sons, Inc., New york and London.
- 22) Roberts, Albert (1995), "Crisis Intervention Handbook: Assessment, Treatment, And Research", Wads worth Publishing Com., California.

# ب) الدوريات الأجنبية:

- 1) Adams, William (2000), "Responding to The Media During A Crisis: It's What You Say And When You Say It", Public Relations Quarterly, vol. 4, N.1,pp.26-28.
- 2) Benoit William (1997), "Image Repair Discourse And Crisis Communication", Public Relations Review, vol. 23, No.2,pp.177-186.
- 3) Birch, John (1994), "New Factors In Crisis Planning And Response", Public Relations Quarterly, Vol. 39, No. 1,pp.31-34.

| <br>(Y 64) |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| (141)      |  |  |  |
|            |  |  |  |
|            |  |  |  |

| تر اتبحيات إدارة الأزمات والكوارث |
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|

- 4) Bronn, Peggy Simcic & Olson, Erik (1999), "Mapping The Strategic Thinking Of Public Relations Mangers In A Crisis Situation An Illustrative Example Using Conjoint Analysis", Public Relations Review, Vol. 25, No. 3.pp.351-368.
- 5) Burnett, John (1998), "A Strategic Approach To Managing Crises", Public Relations Review, Vol. 24, No.4, PP.475 –488.
- 6) Connell, Gina (2002), "Communicating In A Crisis", Communication World, Vol.19, No. 6 pp. 18-22.
- 7) Coombs, Timothy (1999), "Information And Compassion In Crisis Responses: A Test Of Their Efforts", Journal Of Public Relations Research, Vol. 11, No. 2, pp. 125 143.
- 8) Coombs, Timothy (2000), "An Empirical Analysis Of Image Restoration: Texaco's Racism Crisis", Journal of Public Relations Research, Vol.12, No. 2, pp. 163 - 179
- 9) Deveney, John (2002), "Lessons Learned: Creating A Comprehensive Crisis And Response Plan Post- Sept.11", Communication World, Vol.19, No.6, PP. 22-24.
- 10) Duke, Shearlean & Masland, Lynne (2002), "Crisis Communications By The Book", Public Relations Quarterly, Vol. 47, No. 3, PP. 30-36.
- 11) Dyer, Samuel Coad (1995), "Getting People Into The Crisis Communication Plan", Public Relations Quarterly, Vol. 40, No.3,pp. 38-41.
- 12) Fitz Patrick, kathy & Rubin, Maureen Shubow (1995), "Public Relations VS. Legal Strategies in Organizational Crisis Decisions", Public Relations Review, Vol. 21, No. 1, PP.21-31.
- 13) Guillebeau, Julie (1989), "Crisis Management: A Case Study In The Killing of An Employee", Pubic Relations Quarterly, Fall, No.3, PP. 19-21.
- 14) Guth, David (1995), "Organizational Crisis Experience And Public Relations Roles", Public Relation Review, Vol. 21, No.2, PP. 123-136.
- 15) Hearit , Keith Michael (1994), "Apologies and public Relations Crises At Chrysler, Toshiba, and Volvo" Public Relations Review, Vol. 20,No.2, PP. 113-125.
- 16) Hearit, Keith Michael, (1996), "The Use Of Counter Attack In Apologetic Public Relations Crises: The Case Of General Motors

| ت والكوارث | ة الأزماء | حيات ادار | اسة ات |
|------------|-----------|-----------|--------|
|------------|-----------|-----------|--------|

- 28) Murphy, Priscilla (1996), "Chaos Theory As A Model For A Managing Issues And Crises", Public Relations Review, Vol.22, No. 2, PP. 95-113.
- 29) Parker, Elliott (2003), "PR Relationship Maintenance Strategies On Web Sites", Elliott.
- S.parker@CMICH.EDU, sat,27.sep., AEGJMC Conference Papers, PP. 1-17.
- 30)Paul, Mary Jae (2001), "Interactive Disaster Communication On The Internet: A Content Analysis Of Sixty-Four Disaster Relief Home Pages", Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol. 78. No. 4, pp. 739 753.
- 31) Penrose, John (2000), "The Role Of Perception In Crisis Planning", Public Relations Review, Vol. 26, No. 2, PP. 155-171.
- 32) Pines, Wayne (2000), "Myths of Crisis Management", Public Relations Quarterly, Vol. 45, No.3, PP. 15-17.
- 33) Samansky, Arthur (2002), "Run: That's Not The Crisis Communications Plan You Need", Public Relations Quarterly, Vol. 47, No. 3, PP. 25-28.
- 34) Smudde, pete (2001), "Issue or crisis: A Rose By Any Other Name", Public Relations Quarterly, Vol. 46, No.4, pp. 34-36.
- 35) Stanton, Peter (2002), "Ten Communications Mistakes You Can Avoid When Managing A Crisis", Public Relations Quarterly, Vol. 47., No.2, PP. 19-22.
- 36) Tuggle, Charlie (1991), "Media Relations During Crisis Coverage The Gainesville Student Murders", Public Relations Quarterly, Vol. 36, No. 2, pp. 23-28.
- 37) Vercic, Dejan & Others (2001), "On The Definition Of Public Relations: A European View", Public Relations Review, Vol. 27, No. 4, pp. 373-387.
- 38) Vincent, Richard (2000), "A Narrative Analysis of VS Press Coverage of Slobodan Milosevic And The Serbs In Kosovo" European Journal of communication, Vol. 15, No.3.
- 39) Wilkins, Lee & Patterson, Philip (1987), "Risk Analysis And The Construction Of News", Journal Of Communication, Vol. 37.
- 40) Williams, David & Olaniran, Bolanle (1998), "Expanding The Crisis Planning Function: Introducing Elements Of Risk Communication To Crisis Communication Practice", Public Relations Review, Vol. 24, No. 3, pp. 387-400.

| 41) Marra, Francis (1992), "Crisis Public Relations: Theoretica | استراتیجیات إدارة الأزمات والكوارث                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | 41) Marra, Francis (1992), "Crisis Public Relations: Theoretica Model", Unpublished Doctoral Dissertation, The University O |
|                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                             |
|                                                                 |                                                                                                                             |

# 

ملحق رقم (١) بيان بالقابلات الحرة مع المسئولين بمؤسسات النقل، ومصادر جمع البيانات

| 4                                         |                                          | _                                    |                                                         | _                                               | -                                     |                         |                                         |                                                      |                                  | <b>~</b>                                          |                                |                         |                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| أسعر المؤسسة                              | وزارة الطيوان المدني                     |                                      |                                                         |                                                 |                                       |                         |                                         |                                                      | الشركة القابضة<br>لمر للطيران    |                                                   |                                |                         |                                            |
| رقع<br>البحوث                             | 1-1                                      | ۲-۱                                  | ۴-١                                                     | 1-3                                             |                                       | 1-0                     |                                         | 1-1                                                  |                                  | 1                                                 | <u> </u>                       |                         | <b>1</b> - <b>1</b>                        |
| اشخاص<br>القابلات<br>العرة                | j-£                                      | 1-30                                 | j-2                                                     | 2-4                                             |                                       | <b>ي</b> −ر             |                                         | ر- <b>ف</b> ا                                        |                                  | ,                                                 | 2                              |                         | 2                                          |
| الوظيفة التي يشغلها                       | مدير عام إدارة العلاقات العامة           | مدير إدارة العلاقات الخارجية         | ملير عامر الإدارة العامة لمراكز العمليات وإدارة الأزمات | مدير عامر الإدارة المركزية لتحليل حوادث الطيران |                                       | الستشار الإعلامي للوزير |                                         | مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة للخطوط الجوية |                                  | مدير عام العلاقات العامة بالشركة اثناء حادث بيقوط | الطائرة المرية في أمريكا ١٩٩٩. | ,                       | ملير إدارة الأزمات بمركز العمليات المتكامل |
| تارخالقابلة                               | الاثنين ١٠/٦/١٠٠٠                        | 11 cam 4/1/3                         | الخميس ١/٤/٤٠٠٢                                         | الأربعاء٠٣/٦/٤٠٠٢                               |                                       | 1位人口。1/1/3・1            |                                         | 164.4/10 lbcamm.01/4/3                               |                                  | <b>.</b>                                          | الاربعاء،١/١/٠٠٢               |                         | الخميس٥/٨/٤٠٠٧                             |
| المادة الوثانقية في مجال<br>إدارة الأزمات | *استراتيجية الوزارة في<br>ادا، قالا: مات | : التعليمات في<br>معلجة التعليمات في | اعداد خطط ادارة                                         | וּצְיָּטִייֵ                                    | *التشريعات الصادرة عن<br>منظمة الإيات | ATAI eagal              | *السيناريو المتبع في<br>إدارة الأزمات . | *रंबर शिवहार्स होरार्                                | الازمات.<br>مدليا المالات الأنمة | حسب التشريعات                                     | تلوية                          | Crisis<br>Communication | s Mannaul                                  |

|    |                                               | 4-4  | 6-7                        | باحث اقتصادي بالهينة                                                                                           | الثلاثاء ٢٠٠٤/٤٠٠٠                               |                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| -4 | الهيئة العامة<br>لتخطيط مشروعات<br>النقل      | 1-   | <b>p.</b>                  | رئيس مجلس إدارة الهيئة ونانب الوزير للجنة إدارة الأزمات                                                        | الثلاثاء.٢٠٤/٤/٢٠                                | •قراروزير النقل رقم<br>٢٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بنشكيل<br>لجنة إدارة الأزمات .                      |
| •  | النقل                                         | 4-0  |                            | أمين عامر وزارة النقل                                                                                          | الاتنين ٦/١١/٤٠٠٠                                |                                                                                          |
| >  | ديوان عامروزارة                               | 1-0  | 3-1                        | ملير إدارة العلاقات العامة                                                                                     | السبت ١/٦/١٠٠                                    |                                                                                          |
|    |                                               | 3-0  | -1                         | مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات                                                                              | ושנים, יי/ א/זייז                                |                                                                                          |
|    |                                               | 7    | G. 1                       | مندر مرکز الازمات                                                                                              | ונינע נון אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי | <b>.</b>                                                                                 |
|    |                                               | 4 -  | ر<br>ا                     | מוני ויוני וויוני וויוני וויוני וויוני ווייוני ווייוני ווייוני ווייוני ווייוני ווייוני ווייוני ווייוני ווייוני | K-1 3/K/3                                        |                                                                                          |
| •  | شركة ميناء القاهرة<br>العوي                   | Ţ.   | ر<br>آ<br>آه               | مدير عامر الإدارة العامة للعلاقات العامة والاستعلامات                                                          | الخميس ١/٧/٤٠٠٠                                  | الازمات بالنطار إعداد:<br>جلال ضياء الدين<br>مصطفي ، مدير مركز<br>الازمات بالنطار .يناير |
| -4 | الشركة القابضة<br>للمطارات والملاحة<br>الجوية | 1-4  | ن<br>ا                     | مدير إدارة العلاقات العامة                                                                                     | الإرساء ١٠/٢/١٠٨                                 |                                                                                          |
| `  | أسمرالمؤسسة                                   | رقعر | أشخاص<br>القابلات<br>العرة | الوظيفة التي يشفلها                                                                                            | تاريخائقابة                                      | المادة الوثانقية في مجال<br>إدارة الازمات                                                |

| ٩                                         | >                                         | <del></del>                                           | <<br>= =                      | 4                 | ;                                          | : = =                         | ;<br>5 3                        | =                          | # D =                                     | 4.                             |                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| أسعر المؤسسة                              | الهيئة القومية                            | لسكك حديد مصر                                         | الهيئة العامة للنقل<br>النهري | جهاز مترو الانفاق | شركة الإتحاد العربي<br>للنقل البري والبحري | الشركة القابضة<br>للنقل البري | الشركة القابضة<br>للنقل البحري  | الشركة القابضة             | لشروعات الطرق<br>والكباري والنقل<br>البرى | هينة النقل العامر              | بالقاهرة الكبري    |
| رقہر<br>البحوث                            | A-1                                       | <b>&gt;-&gt;</b>                                      | V-1                           | 6-1               | ·1-1                                       | 11-1                          | 11-1                            | 1-14                       | ¥×                                        | 31-1                           | X1                 |
| اشخاص<br>ایقابلات<br>الحرة                | ن.ا                                       | シャ                                                    | 7:7                           | Y-1               | هر-ش                                       | ₩A.                           | 3.4                             | 80.4                       | ئ.<br>-                                   | 4.5                            |                    |
| الوظيفة التي يشغلها                       | ملير إدارة العلاقات العامة                | تانب رئیس مجلس الإدارة<br>مدير الهيئة للشنون التجارية | مدير إدارة العلاقات العامة    | رنيس الجهاز       | ملير إدارة العلاقات العامة                 | ملير إدارة العلاقات العامة    | مدير عامر إدارة العلاقات العامة | ملير إدارة العلاقات العامة | ئائب مدير إدارة العلاقات العامة           | ملير عام إدارة العلاقات العامة | مدير الأمن المناعي |
| تاريخالقابلة                              | الاثنين ١٠/٥/٤٠٠٢                         | الاحل ١١/٥/٤٠٠٢                                       | السبت٠٢/٣/٤٠٠٢                | 1位くひょ3/0/3・・・ア    | اشلاثاء ۱/۲/٤٠٠۲                           | 14'41 -7'0/37                 | الثلاثاء ٢/٢/٤٠٠٢               | ١٨٠٠٠ ١٨٠٠٠ ١٨٠٠٠          | الاثلين ٢٣/٣/٤٠٠٢                         | الاتنان ١٠/١/١٠٠٠              | 「近くひ・レハン・・・        |
| المادة الوثانقية في مجال<br>إدارة الأزمات | *الكتيب الإرشادي :<br>دايا السلامة والمحة | الهنية                                                |                               |                   |                                            |                               |                                 |                            |                                           |                                | J                  |

### ملمقرتم (٢)

### استراتيجية وزاره الطيران المدنى لمواجهه الأزمات والكوارث·

- ١- انتهاج مبدأ الوقاية خير من العلاج من خلال تطبيق قياسات السلامة والجودة
   الشامله وحماية البيئه والمجتمع المحيط.
- ٢- الاستعداد المبكر لمواجهه الأزمات والأحداث الطارئة من خملال إعداد خطط الطوارئ وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية ومراقبه كفاءة الأداء ومعدلات التشغيل اليومية بما يتوافق مع طبيعة النشاط.
- ٣- تعظيم الإيجابيات ووضع الضوابط للتغلب على السلبيات في الجالات التخصصية
   من خلال جعل الوقاية وجودة الأداء ضمن إجراءات العمل اليومي.
- ٤- إختبار منظومة إدارة الأزمات والأحداث الطارئة من خلال تنفيذ التفتيشات
   والتجاب العملية الجزئية والشاملة.
- ٥- تفويض صلاحيات اتخاذ القرار علي كافة المستويات بما يتوافق مع طبيعة النشاط ليضمان تحقيق التسلسل المنطقي المتدرج تصاعديا ليبدأ البتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة باستخدام الإمكانيات الذاتية في موقع الحدث، ثم الاستعانة يالامكانيات المتاحة على المستوي القومي أو الدولي.
- ٦- تحقيق التوافق والموائمة مع متطلبات المنظومة القومية لإدارة الأزمات والأحداث
   الطارئة برئاسة مجلس الوزراء.
- ٧- تطبيق المعايير والقواعد القياسية وأساليب العمل الموصي بها محليا ودوليا في مجال تامين سلامه الطيران المدنى .
- ٨- التطبيق العملي للخبرات المكتسبة والدروس المستفادة علي المستوي الحجلي والدولي
   في مجال مواجهة الأزمات والكوارث.

| (١) الإدارة العامة لمراكز العمليات وإدارة الأزمات ـ وزارة الطيران المدني فبراير ٢٠٠٤ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------|

(402)



إصدار سلطة الطيران المدني المصري - الإدارة العامة مراكز العمليات وإدارة الأزمات - مايو ٢٠٠٤

### ملحقرتم (١)

### الأسلوب (السيناريو) المتبع هاليًا للتمامل مع الأزمات والكوارث

- 1- تحقيق التسلسل المنطقي التصاعدي للتعامل مع الأزمات والكوارث لتبدأ المواجهة باستخدام الإمكانيات الذاتية للجهة المسئولة في موقع الحدث الطارئ، مع تجميع وتحليل البيانات المتاحة عن الحدث لدعم اتخاذ القرار (الأمثل/الأنسب) طبقًا للإمكانيات المتاحة (الذاتية والمتاحة بالجهات المعاونة) كما هو مدرج بخطة إدارة الأزمات والأحداث الطارئة بالجهات التابعة للوزارة (هيئة شركة مطار مدني التي تعتمد على الأتي:
  - أ- الخطط الفرعية والتخصيصية التي تتوافق مع طبيعة النشاط ممثلة في الآتي:
    - خطة الطوارئ للمطارات.
    - دليل التشغيل للمؤسسة (هيئة شركة مطار ...).
      - خطط الأمن الوقائية والعلاجية.
        - خطط مواجهة الحريق.
    - خطط منع تسرب الأمراض الوبائية والآفات الحشرية إلى داخل البلاد.
      - خطط التخلص من نفايات الطائرات والمطارات.
- خطط مواجهة الكوارث البيئية والجوية (زلازل انهيارات سيول عواصف ......).
- خطط مواجهة مخاطر الطيور أثناء الطيران على الطائرات والحيوانات الضالة على ممرات الإقلاع والهبوط.
  - خطط الصيانة ومواجهة أعطال المرافق (كهرباء مياه صرف صحى).
- خطط التفتيش وصيانة المعدات وتأهيل العاملين على ضوابط استخدام المعدات بالقرب من الطائرات أو في منطقة عمليات الطيران بالمطارات.
- خطط مواجهة الأحداث الطارئة لإصابات العاملين والمنشآت والمعدات التابعة.
  - خطط العلاقات العامة والتعامل مع وسائل الإعلام.
  - خطط مواجهة التلخل الغير مشروع في المنشآت والمعدات التابعة.
    - خطط الأمن الصناعي لحماية العاملين أثناء تأدية مهامهم.
    - خطط مواجهة الأحداث الطارئة البيئية والأحوال الجوية.
- ب تبليغ مجموعة العمل لإدارة الأزمات والأحداث الطارئة على مستوى المؤسسة.

#### \_\_\_\_ استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث \_\_\_\_

- ج تبليغ الجهات المسئولة والمعاونة للقيام بالإجراءات اللازمة للمواجهة طبقًا لأنواع وتقسيمات الأزمات والأحداث الطارئة التي تواجهها المؤسسة.
- د تبليغ اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والأحداث الطارئة للتواجد بمركز العمليات لتداول البلاغات ومتابعة إجراءات المواجهة وتحضير البيانات اللازمة لدعم اتخاذ القرار على مستوى اللجنة الدائمة أو اللجنة العليا.
- هـ تبليغ الجهات القانونية وجهات التحقيق الخاصة بكل نوع من الأحداث الطارئة.
- و متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية والتعامل مع كل نوع من الأحداث الطارئة المحتمل أن تواجه الأشخاص الطائرات المعدات أو تؤثر بالسلب على تأمين سلامة الطيران المدنى.
- ز التأكيد على تنفيذ الضوابط والقواعد الملزمة (أمنية قانونية لجان تحقيق فنية شركات تأمين مستثمري الطائرات .....) عند التعامل مع الأحداث الطارئة للطائرات.
- ٢- تداول البلاغات عن تطور الأزمة أو الكارثة داخل المؤسسة ومع المستوى الرئاسي الأعلى، والجهات المعاونة ومركز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة الطيران المدني لدعم اتخاذ القرار من خلال اللجنة العليا لطلب تقديم المعاونة على مستوى الدولة الدولي.
- ٣- الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة المحتمل مواجهتها في مجال الطيران المدني
   كالآته ;
  - أ الأحداث المباشرة والغير مباشرة الخاصة بالطائرات ممثلة في الآتي:
    - اصطدام سقوط الطائرات في الجو.
- التدخل الغير مشروع في تأمين سلامة الطيران المدني (متفجرات رهائن).
  - أعطال الطائرات في الجو وعلى الأرض.
  - اصطدام المعدات بالطائرات أثناء تقديم الخدمات الأرضية.
- أعطال المساعدات الملاحية بالمطارات بالممرات الجوية داخل إقليم طيران القاهرة.
  - أحداث طارئة للطائرات تتطلب خدمات البحث والإنقاذ.
- اصطدام الطائرات بالطيور في الجو أو بالحيوانات الضالة على عمرات الإقلاع والهبوط.
  - التعامل مع المواد والبضائع والحمولات الخطرة.
  - تعثر الطائرات على الممرات بالمطارات المدنية نتيجة (عطل بعد حادث).

- ب الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة العامة ممثلة في الآتى:
  - ظواهر بيئية خطرة (زلازل انهيارات أرضية .....).
    - انهیارات (منشآت کباری طرق .....).
- ظواهر جوية خطرة (أمطار غزيرة سيول فيضانات عواصف).
  - أعطال المرافق (كهرباء مياه صرف صحى طرق .....).
- انقطاع تعطل مصادر الإمداد (بالكهرباء المياه الوقود .....).
  - حريق بالمنشآت والمعدات التابعة.
  - أعطال شبكات الاتصال ونقل المعلومات.
  - سرقة ونهب وتسلل للمنشآت والمطارات والمعدات التابعة.
    - أحداث التخريب للمنشآت والمطارات والمعدات التابعة.
      - أحداث التجمهر والشغب.
      - أحداث المظاهرات والاعتصام والإضراب عن العمل.
  - انتشار أمراض وبائية أو آفات حشرية تلوث المياه أو الأطعمة.
    - التلوث الإشعاعي والبيولوجي.
    - إصابات ووفيات الأشخاص نتيجة حوادث.
- إعداد محاضر لتنسيق التعاون مع الجهات المسئولة والمعاونة لمواجهة الأزمات والأحداث الطارئة في مجال الطبران المدني.

### ملحق رقم (۵)

### البيانات الصحفية الصادرة عن قرار مركز إدارة الأزمات بالمطار في التجربة الكاملة لإدارة الأزمات يوليو ٢٠٠٤

### بيان رقم (١) بعد ١٥ دقيقه من البداية

- في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وأثناء إقلاع طائره شركه فاست اير الرحلة رقم ٣٣٣ من طراز A320 والمتجهه إلى زولولاند حدث أن انحرفت الطائرة إلى الجانب الأيسر من الممر ٥ شمال مما أدى إلى تحطمها واشتعال النار بها ونجري حاليا عمليات الإنقاذ وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.
  - تم إغلاق الممر ٥ شمال /٢٣ يمين لحين إشعار آخر وإصدار إعلان طيارين بذلك.
- تم تخفيض درجة الاستعداد بالمطار ككل لإعمال مكافحة الحريق والإنقاذ إلى الفئة رقم ٧.
  - تم تحويل الحركة إلى مواقع غير متأثرة بالحادث.
  - تم الإعلان عن الممر ١٧٣٤ كممر احتياطي للممر ٥ يمين.

### بيان رقم (٢) بعد ١٠ دقائق من البيان الأول.

- تم الانتهاء من أعمال الإطفاء والإنقاذ وجاري حاليا حصر ونقل الضحايا وتقديم الخدمات الطبية حيث كان علي من الطائرة ٤٢ راكب من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى الطاقم المكون من ٨ أفراد.
- تم رفع درجه استعداد المطار لإعمال مكافحة الحريق والإنقاذ إلى الفئة رقم ٩ (الفئة العادية).
  - حركه الطيران بالمطار عاديه.

### بيان رقم (٣) بعد ٢٥ دقيقه من البيان الثاني

- تم الانتهاء من أعمال الإطفاء وإنقاذ وحصر ضحايا الحادث وفيما يلي قائمه بأسماء الضحابا:

### بيان رقم (٤) بعد ساعة ونصف من الحادث

- تم أزاحه جسم الطائرة جزئيا عن مسار الممر ٥ شمال والتفتيش علي جسم الممر واصبح صالحا الاستخدام.

### علمقرتم (١)

### نموذج استطلاع رثى هول تقييم الأداء أثناء إدارة الأزمات والاهداث الطارنه

#### ىندىد:

- يتطلب استيفاء هذا النموذج الدقة والموضوعية والوضوح في التعبير عن (الوقائع / الأشخاص / الإجراءات / النواحي ذات الأهمية الخاصة / ......)
- تتولى مجموعه العمل لإدارة الأزمات والأحداث الطارئة دراسة وتحليل الآراء والمقترحات والإيجابيات والسلبيات التي ترد من الجهات المختلفة ، بناء علي الخبرات العملية والمواجهة الفعلية للمواقف الطارئة ،وتمثل نتائج التحليل الخطوة الأولي لتنمية الإيجابيات وتلافي السلبيات وتطوير الإجراءات وزيادة فعالية الخطط للوقاية من الآثار السلبية للأزمات والأحداث الطارئة المحتملة في امستقبل .

#### بنود التقييم()

١- الاسم (اختياري ): التاريخ /

٢- الجهة التابع لها: تليفون /

٣- طبيعة الأزمة / الموقف الطارئ:

٤- استعرض السبب في رضاك أو عدم رضاك أثناء مواجهه الأزمة/ الموقف الطارئ:

٥- ما تقديرك لدور الجهة التابع لها في مواجهة الأزمة / الموقف الطارئ

٦- ما تقديرك لدور الجهات المعاونة في مواجهه الأزمة / الموقف الطارئ .

٧-ما تقديرك لدور وسائل الإعلام على الرأى العام.

٨- تعليقات إضافية ( إنجابيات - سليبات ) :

٩- مقترحات تحسين الأداء:

<sup>(</sup>١) التعليمات العامة لإعداد خطط الطوارئ وإدارة الأزمات للجهات العاملة في مجال الطيران المدني يونية ٢٠٠٤

| استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ملحق رقم (۷)                                                              |                 |
| بان محقی ۱۰۰                                                              | نموذج           |
| ن حادث/ أزمة/كار ثة/حادث طارئ                                             | c               |
| أنشطه الطيران المدنى                                                      | ني مجال         |
| الجهة المعنية بالواقعة/ بالحادث                                           | ∢               |
| البيان رقم :                                                              | $\triangleleft$ |
| الساعة: يوم / / ٢٠٠                                                       | $\triangleleft$ |
| طبيعة الحادث (ماذا حدث ): أ                                               | $\triangleleft$ |
| مكان وقوع الحادث :                                                        | ∢               |
| متى وقع الحادث ( الساعة والتاريخ ) :                                      | $\triangleleft$ |
| الأسباب المبدئية للحادث (ذكر الحقائق فقط ):                               | $\triangleleft$ |
| الإجراءات التي تم اتخاذها                                                 | ∢               |
| النتائج المترتبة على الحادث:                                              | $\triangleleft$ |
| عدد القتلى أو المصابين (لا تذكر الأسماء إلا بعد أخطار اقرب الأقارب للمصاب | $\triangleleft$ |
| /المتوفى ):                                                               |                 |
| الجهات التي تتأثر بالحادث:                                                | $\triangleleft$ |
| الجهات المسئولة والمعاونة التي اشتركت :                                   | $\triangleleft$ |
| جهات التحقيق القانونية والفُّنية المشاركة :                               | ∢               |
| معلومات إضافية :                                                          | $\triangleleft$ |

<sup>(</sup>١) ملحق التعليمات العامة لإعداد خطط الطوارئ وإدارة الأزمات للجهات العاملة في مجال الطيران المدني ـ يونيه ٢٠٠٤

| استر اتبحبات إدارة الأزمات والكوارث | و الكوارث | ة الأزمات | اتىحمات ادار | استر |  |
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------|--|
|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------|--|

سلطة الطبران المدني المصري - الإدارة العامة لمركز العمليات وإدارت الأزمات

### ملحق رقم (۸)

### النموذج الشامل

| ملاحظات | لا<br>ينطبق | غیر<br>مستکمل | مستكمل               | ر <b>ق</b> م<br>الصحفة                | البيان                                              |
|---------|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|         |             |               |                      |                                       | طال المرافق والخدمات                                |
|         |             | İ             |                      |                                       | لمة ببيانات الاتبصال بالجهبات المعنبية              |
|         |             |               |                      |                                       | مطال الرافق والخدمات                                |
|         | ļ           |               |                      |                                       | جراءات اللتي تلتخذ عند وقوع أعطال                   |
|         |             | <u> </u>      | ļ                    | <b> </b>                              | افق ومصادر الطاقة                                   |
|         |             |               |                      |                                       | ربب الأشخاص على التعامل مع أعطال<br>التربيد المرابع |
|         |             |               | -                    |                                       | افق والخدمات                                        |
|         |             |               |                      | }                                     | سيق التعاون في مجال التعامل مع أعطال                |
|         | <del></del> | <del> </del>  | <del> </del>         | -                                     | افق والخدمات<br>جعة واعتماد تحديث البيانات سنويا    |
|         |             |               |                      |                                       | المساور عملية المساورة                              |
|         |             |               | (                    | - فيضنات                              | وارثُ الطبيعيةُ والصناعيةِ (زلازل انهياراتُ -       |
|         |             |               |                      |                                       | بانات الجهيات والأشيخاص المسنولين عين               |
|         |             |               |                      |                                       | ادث الكوارث الطبيعية والصناعية                      |
|         |             |               | 1                    |                                       | صراءات البتي تستخذ عبند وقبوع حبوادث                |
|         |             |               | <u> </u>             |                                       | وارث الطبيعية والصناعية                             |
|         |             |               |                      |                                       | سيق التعاون في مجال التعامل مع الكوارث              |
|         |             | <b></b>       | <b></b>              | <u> </u>                              | بيعية والصناعية                                     |
|         |             | 1             | ļ                    |                                       | جعة واعتماد تحديث البيانات سنويا                    |
|         |             |               | 1,                   | L                                     |                                                     |
|         |             | T             | T                    | T                                     | بانات الجهات والأشيخاس المسنولين عين                |
|         |             | }             |                      |                                       | دث تسرب أمراض وبانية وآفات حشرية                    |
|         |             |               |                      |                                       | مراءات التي تتخذ عند وقوع حوادث تسرب                |
|         |             | <u> </u>      | 1                    |                                       | اض وبائية وافات حشرية                               |
|         |             |               |                      |                                       | ريب الأشخاص على التعامل مع حالات                    |
|         |             |               | 1                    | ļ                                     | غار وتسرب الحشرات والأمراش الوبائية                 |
|         | ļ           |               |                      |                                       | جعة واعتماد تحديث البيانات سنوية                    |
|         |             | 1             | <u>ا</u><br>-نفایات، | ا<br>رر — بيولوجي                     | ا<br>تُ الأشخاص/ المعدات/ المنشأت/ البينة (إشعاع    |
|         |             | Τ             | T                    | J.33 <u>.,</u> U                      | نات الانتصال بالجهات السنولة عن حوادث               |
|         |             | 1             |                      |                                       | ث إشعاعي وبيولوجي                                   |
|         |             |               | 1                    |                                       | سراءات السني تستخذ للمتعامل مع حالات                |
|         |             |               | 1                    |                                       | وث الإسعاعي والبيولوجي                              |
|         |             |               |                      |                                       | ربب الأشخاص على التعامل مع حالات                    |
|         |             |               |                      |                                       | وث الإشعاعي والبيولوجي                              |
|         |             |               | T                    |                                       | ميق التّعاون في مجال التعامل مع حالات               |
|         |             |               | ļ                    | ļ                                     | وث الإشعاعي والبيولوجي                              |
|         |             |               |                      |                                       | جعة واعتماد تحديث البيانات سنويا                    |
| ــطة :  | ا<br>بوار   | ۲۰۰           | ///                  | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ت مراجعة البنود التخصصية بتا                        |
| قيع:    | التو        |               |                      | الوظيا                                | سيد:                                                |
| •       |             | الأحداث ا     |                      | -                                     | "<br>(إضافة ما يستجد من ا                           |

(ملحق رقم ۹)

## دليل مقابلة حول موضوع:

### استراتيجيات العلاقات العامة

### في إدارة الأزمات والكوارث:

### نموذج مقترح لإدارة الأزمات والكوارث بقطاع النقل والمواصلات

#### إرشادات عند استخدام الدليل:

- ١- أن تجري المقابلات مع المسئولين من الإدارة العليا مباشرة .
- ٢- المرونة في التحدث مع إشعار المبحوث بالأهمية والمسئولية وتشجيعه المستمر
   للإدلاء بالمعلومات عن الموضوع.
- ٣- يفضل أن تكون المقابلات في شكل موضوعات والابتعاد عن توجيه أسئلة مباشرة تثير القلق والخوف لدى المبحوث.
- لخوار لطبيعة الموضوع المتعلق بدراسة الأزمات فقد تطلب أن يبدأ الحوار بالمتحدث عن بيئة عمل العلاقات العامة داخل مؤسسات النقل ثم مع تطور العلاقة والاندماج في الحوارية بالمؤسسات .
- و- إلقاء جو من الطمأنينة و المشاركة مع المبحوث وكأنه والباحث يجتمعان لحل مشكلة مشتركة بينهما وذلك بهدف وضعه في شكل المسئولية تجاه الموضوع والحرص على تقديم المعلومات والمقترحات.
- 7- لا يستخدم الدليل باليد أثناء المقابلة ، كما لا يفضل استخدام جهاز تسجيل وأن يتم تدوين ما دار خلال المقابلة بعد الانتهاء منها بشكل منفرد من قبل اللحث.
- ٧- أن يتسم الدليل بالمرونة والحذف والإضافة، ويتم تعديل بنوده في ضوء
   المقابلات التي تتم، ويستكمل مع الانتهاء من المقابلات.

### المحور الأول: الأدوار والخصائص المرتبطة بمسئولي العلاقات العامة داخل مؤسسات النقل:

- الخصائص الديموجرافية لمسئولي العلاقات العامة من حيث (الاسم والتليفون، الوظيفة التي يشغلها، المؤهل الدراسي، سنوات الخبرة في العمل بالعلاقات العامة، الدورات التدريبية الحاصل عليها من حيث العدد والنوع)
- ٢- الجوانب المتعلقة بالهيكل التنظيمي لمباشرة أنشطة العلاقات العامة من حيث
   مسمي الهيكل التنظيمي، وتقسيماته، والإدارات والأقسام التي استحدثت

### \_\_\_\_\_ استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث \_\_\_\_\_

- والموقع التنظيمي داخيل المؤسسة وعلاقته بالأدوار التي يمارسها مسئولو العلاقات العامة.
- ٣- الأدوار الرسمية المسندة لمسئولي العلاقات العامة في مؤسسات النقل، وأوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينها، ومدي استحداث وظائف جديدة نتيجة للتحولات التظيمية في قطاعات النقل.
- ٤- موقف الإدارة العليا من وظيفة العلاقات العامة ورؤيتها في إشراك ممارسيها في مجال إدارة الأزمات.
- ٥- موقيف الممارسين للعلاقيات العامية من وظائفهم داخيل المؤسسة وإمكانية مشاركتهم في مجال إدارة الأزمات.

### المحور الثّاني: الإجراءات والأساليب المتبعة في التخطيط لإدارة الأزمات داخل مؤسسات النقل فيما يخص المؤسسة وإدارات الملاقات العامة بها .

### وقد تركزت في الإجراءات التالية:

- ٦- توصيف الهيكل التنظيمي لإدارة الأزمات.
- ٧- تكوين لجان وفرق إدارة الأزمات ، وهل مدير العلاقات العامة عضوا بالفريق؟
- إعداد خطط مكتوبة لإدارة الأزمات ، ومدي وجود خطة مخصصة لإدارة اتصالات الأزمة ؟
- ٩- ما مدي مشاركة مسئولي العلاقات العامة في إعداد خطط اتصالات الأزمة؟ وما
   إجراءاتها ؟
- •١- إجراءات الاستعداد بتوقع الأزمات وكيفية التعامل مع الجمهور الداخلي والخارجي ووسائل الإعلام.
- ۱۱- برامج التدريب علي كيفية إدارة الأزمات والسيناريوهات، وهل يشارك مسئول العلاقات العامة بها ؟

# المحور الثالث : الأدوار الفعلية التي شاركت بها إدارات العلاقات العامة في إدارة الأزمات التي تعرضت لها مؤسسات النقل من قبل :

- ١٢– أشهر الأزمات تأثيرا وانتشارا في الفترة الأخيرة .
- ١٣- دور إدارة العلاقات العامة في حادث قطار الصعيد فبراير ٢٠٠٢ .
- ١٤- دور إدارة العلاقات العامة بـشركة مـصر للطـيران في حادث سقوط الطائرة التابعة للشركة في الحيط الأطلنطي بنهاية أكتوبر ١٩٩٩.

| اسرانيجباك إداره الأرماك والحوارك |  | استراتيجبات إدارة الأزمات والكوارث |  |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|

- ١٥ هــل تعامل العلاقات العامة مع تلك الأزمات تم من خلال خطط معدة مسبقا أم نتيجة قرارات اتخذت وقت وقوع الأزمة ؟
  - ١٦- إجراءات التقييم والتحليل لما تم اتخاذه من أدوار في إدارة الأزمة ؟
- ١٧ رؤية الممارسين للعلاقات العامة والإدارة العليا في تطوير ممارسات العلاقات
   العامة في إدارة الأزمات والتخطيط لها.

| ( 77 | • \ | <br> | <br> | <br> | <br>_ |  |
|------|-----|------|------|------|-------|--|
|      |     |      |      |      |       |  |
|      |     |      |      |      |       |  |

### ففرس المتويات

| الصفحة     | الموضــــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧          | تقديم الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11         | القلمة العامة للكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17         | الفصل الأول: الإطار النظري والمنهجي للدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19         | مقلعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19         | - موضوع اللراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Y1</b>  | - أهداف الدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **         | - أهمية الدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37         | <ul> <li>تساؤلات الدراسة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40         | - مفاهيم اللراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **         | - الإطار النظري للدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٠         | - مجتمع الدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43         | - نوع الدراسة ومنهجيتها وأدواتها البحثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 80         | - وحلة التحليل ومستوياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>{Y</b>  | الفصل الثاني: اللواسات السابقة: رؤية تحليلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 89         | مقلعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٠         | ﺃﻭﻟﺈّ: ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺈﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺎﺯﻣﺔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٥         | ثانيًا: دراسات تناولت دور العلاقات العامة في إدارة الأزمة "دراسة الحالات"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | ثالثًا: دراسات تطرقت لمحاولة صياغة نموذج أو استراتيجية لإدارة الأزمات في سياق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71         | العلاقات العامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77         | رابعًا: أبرز القضايا النظرية والمنهجية المستخلصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VY*        | الفصل الثالث: النماذج الإتصالية والإدارية في إدارة الأزمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>V</b> 0 | مقلعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٦         | أولاً: النماذج التي اهتمت بالأسس والمعايير الإتصالية في حالة الأزمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Æ          | ثانيًا: النماذج التي اهتمت بالتخطيط للمراحل المختلفة من إدارة الأزمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9)         | ثالثًا: النماذج التي اهمتمت بممضمون الرسالة الإتصالية ونوع الخطاب في إدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44         | الأزمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٠٨        | رابعًا: النماذج القياسية والمعيارية لمدى كفاءة إدارة الأزمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111        | تعقيب واستخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 115        | الفصل الرابع: العلاقات العامة وإجراءات التخطيط لإدارة الأزمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 115        | مقامة المعادية المعاد |
| 115        | الحور الأول: العلاقات العامة في مرحلة ما قبل الأزمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114        | أولا: إعداد فريق اتصالات الأزمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.        | ثانيًا: بناء قاعلة معلوماتية عن بيئة المنظمة وجمهورها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117        | ثالثًا تحديد المخاطر محتملة الحدوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|            | استراتيجيات إدارة الأزمات والكوارث                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 177        | رابعًا: وسائل وأدوات الاتصال بالجمهور                                           |
| 177        | خامسًا: إعداد وتصميم خطة اتصالات الأزمة                                         |
| 14.        | سادسًا: التدريب على خطط العلاقات العامة وإدارة الأزمات                          |
| 177        | الحور الثاني: العلاقات العامة في مرحلة حدوث الأزمة                              |
| 177        | أولاً: جمع المعلومات والتعامل مع الحدث فور وقوعه                                |
| 141        | ثانيًا: اختيار الاستراتيجية الإتصالية                                           |
| 129        | ثالثًا: التعامل مع الجمهور الداخلي والخارجي وأهالي الضحايا                      |
| 184        | رابعًا: التعامل مع وسائل الإعلام                                                |
| 184        | المحور الثالث: العلاقات العامة في مرحلة ما بعد الأزمة                           |
| 184        | أولاً: استراتيجية التقييم والإجراءات المتبعة                                    |
| 10.        | ثانيًا: التعلم واستخلاصُ الدروس المستفادة                                       |
| 100        | ثالثًا: الاتجاهات المستقبلية في العلاقات العامة وإدارة الأزمات                  |
| 101        | تعقيب واستخلاص                                                                  |
|            | الفيصل الخيامس: الأدوار والخيصائص المرتبطة بمسئولية العلاقيات العامية داخل      |
| 171        | مؤسسات النقل                                                                    |
| 175        | مقلعة                                                                           |
| 178        | أولاً: الأدوار الرسمية لإدارات العلاقات العامة بمؤسسات النقل                    |
| 179        | ثانيًا: الخصائص المهنية والشخصية لمسئولي العلاقات العامة في مؤسسات النقل        |
| ١٧٧        | ثَالثًا: وجهة نظر مديري العلاقات العامة في مجال إدارة الأزمات وأدوارهم بالمؤسسة |
| 179        | رابعًا: موقف المسئولين ورؤيتهم لإشراك مسئولي العلاقات العامة في إدارة الأزمات   |
| 177        | تعقيب واستخلاص                                                                  |
| 110        | الفصل السادس: الإجراءات المتبعة في إدارة الأزمات داخل مؤسسات النقل              |
| 11         | مقلعة                                                                           |
| 1.66       | النمط الأول: مؤسسات ذات نظام تقليدي في إدارة الأزمات                            |
| 191        | النمط الثاني: مؤسسات استحدثت نظام إدارة الأزمات بها                             |
| 195        | أولاً: تأسيس هيكل تنظيمي لإدارة الأزمات                                         |
| 190        | ثانيًا: تكوين لجان وفرق إدارة الأزمات                                           |
| 197        | ثالثًا: إعداد خطط الطوارئ وإدارة الأزمات                                        |
| 7.1        | رابعًا: التدريب وإجراء التجارب العملية                                          |
|            | خامسًا: الأدوار الفعلية للعلاقات العامة عند حدوث الأزمات (حادث سقوط             |
| 4.0        | الطائرة المصرية ١٩٩٩م)                                                          |
| ۲۰۸        | سلاسًا: إجراءات التقييم في مرحلة ما بعد الأزمة                                  |
| 711        | تعقيب واستخلاص                                                                  |
|            | الفصل السابع: نموذج مقترح للإجراءات الاستراتيجية للعلاقات العامة في التخطيط     |
| 710        | لإدارة الأزمات                                                                  |
| TIV        | مقلعة                                                                           |
|            | المحور الأول: مناقشة أهم نتائج الدراسة الميدانية في ضوء نتائج الدراسات السابقة  |
| <b>T1V</b> | والإطار النظري                                                                  |
|            | ų , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                           |

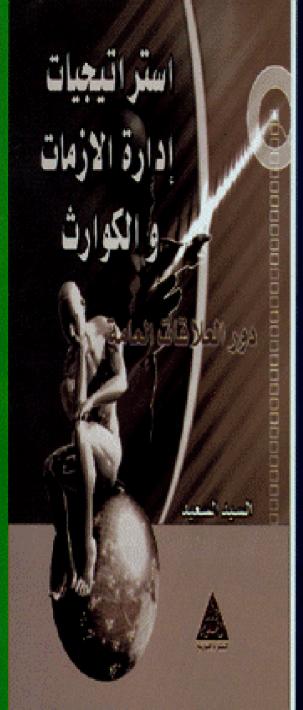

في ظل التحولات التي يشهدها المجتمع المحلي والعالمي على كافة المستويات والمجالات وما يعترضه من تحديات وأزمات ارتبطت بهذا التحول والتغير ثاني أهمية دراسة هذا الواقع وفق رؤية نقدية تحليلية لما قد يواجهه من أزمات تؤثر على بنية ومستقبل المؤسسمات القائمة به فاصسة عند دراسة الاستراتيجيات اللازمة عند التخطيط والاستعداد لإدارة الأزمات والتي بحتاجها مديرو إدارة الأزمات والعلاقات العامة بتلك المؤسسات.

ويعد هذا الكتاب عمالاً رائداً في هذا المجال لتطرقه إلى الرؤية الاستراتيجية الاتصالية في التخطيط لها، كما يعد الكتاب العكاساً لبعض الممارسات والتطبيقات العملية في إدارة الأزمات بالمؤسسات والتي شارك المؤلف في بعضها لكونه باحثاً أكاديمياً وخبير في مجال إدارة الأزمات والكوارث،



۱۹ معرف ملاده رسیس (۲) - قارع معرض باقم ریمون قران المطرفی ، معرفة اسر باقتمی البطور بولامی ۱۳۳۰ - می ریسه ۲۲ معمد قروم ۱۳۳۰ البطور بولامی ، ۲۲۵۲ روتی ، دیسه ۲۲ معمد قروم ۱۳۳۰ البیان ۲۲۵ روتی ، ۲۲۵ معمد (۲۲۵ روتی ۱۳۵۸ روتی



۱۹ معاول مشاد رسیس ۱۰ ] - شرومسور سام در بهای این استیش ، مدیدا اس خاندیا اینین وفایی د ۱۳۸۲ - سی برد دا محد قرید باده اس به ۱۳۷۵ روز با محد اینیا این این این است اس به ۱۳۷۵ روز با محد اینیا این این این این این



Aguar e PP No. Se garban Egypti - gag anggirthe PP pane (garbi 110 th agil data 200 ee garbiinga) (gag eessoor - are tabe, gallagada dagtatagangiinahaal agar - gag 200 ayul dagtatagangiinahaal agar - gag 200 ayul dagtatagangiinahaal agar